



(1.16

المراح الأيلامة في ريخ إلج الأيلامة

ةرشيرتف الفكرتثي



الناشر : دار الهدى المطبعة : الظهور

الطبعة الأولى: ٢٠٢٦هـ/ ٢٠٠٥م

عدد النسخ : ۲۰۰۰ نسخة

حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف





## الأهراء

إلى بقيّة النبوّة وسيّدة نساء العالمين



أرفع لمقامها العظيم هذا المجهود المتواضع ليكون ذخراً لي يوم ألقى الله تعالى





# هيرم



تبنّى الإسلام بصورة إيجابيّة حقوق المرأة ، وأحاطها بهالة من التكريم والتبجيل ، وأولاها المزيد من اهتمامه البالغ ، فساوى بينها وبين الرجل في جمميع الحقوق والواجبات ، ولم يميّز الرجل عليها إلّا في بعض الأمور التي تعود علمى الممجتمع بالخير العميم .

لقد حظيت المرأة في ظل الإسلام بأرياح ذات أهميّة بالغة ، فقد عادت لها الحياة الكريمة التي فقدتها في العصور الجاهليّة التي فرضت عليها حصاراً ظالماً ، وحجبت عنها جميم حقوقها ، وألقتها في شرّ عظيم .



الإسلام رحمة ونعمة من الله تعالى على عباده أجمعين ، لا يختص لطفه بصنف دون آخر ، فهو بعم الذكر والأنثى على حد سواء ، وكان من بنود تعاليمه العامّة أنّه فرض على المرأة طلب العلم ، والثقافة في أمور الدين ، كما فرض ذلك على الرجل ، ومن المرقّ كد أنّ المرأة إذا تسلّحت بالعلم وعرفت واجباتها ، وما عليها من

٨ ..... ٱلْكِيَّا لَهُ فِي كَانِيَ ٱلْأَيْدُ لَكُونِ وَالْمِيْ ٱلْمِيْدُ لَكُونِ وَالْمِيْ ٱلْمِيْدُ لَكُونِ

المسؤوليّات فإنّ المجتمع يبلغ أسمى مراحل التطوّر والارتقاء.



ونكمن أهميّة المرأة في ميدان تربية النشء، فهي المسؤولة الأولى عن تربية الجيل وتهذيبه وتغذيته بالعادات الحسنة والأخلاق الكريمة التي تنعم بها الأمّة في ميدان الاصلاح الاجتماعي، وتتطرّر حياتها، ونهضتها الفكريّة والعلميّة.

أمّا إذا شذّت في تربية أبناتها، وتخلّت عن أداء واجباتها، فبإنَّ الأُمّة تُمنى بالانحطاط والتأخّر، ويصاب أبناؤها بالجنوح والشذوذ في سلوكهم وبالعقد النفسيّة في حباتهم.



ليس للمرأة أن تتخلى عن أهم وظيفة خُلفت لها ، وهي تربية النشء والسهر على رعاية شؤونه ، والقيام بما يحتاج إليه ، وتغذيته لا بلبنها فحسب ، وإنسا بحنانها وعطفها الذي هو ألذ شيء عنده ، فهو متعة حياته ، فإنها مسؤولة عن ذلك ، وليس لها أن تهمله وتلقيه في دور الحضانة ، وتتخلى عنه ، فإنه يكون عرضة للإصابة بانفصام الشخصية التي هي من أخطر الأمراض النفسية حسيما ذكر ذلك علماء النفس.



وأخذت المرأة دورها الطبيعي في ميادين العلوم على اختلافها ، وتعدّد أنواعها ، من الطب والهندسة والكبمباء والفيزياء والأدب والشاريخ وغيرها من العلوم ، وأخذت الشهادة بتفوق وتجاح من الجامعات والمعاهد، وساوت الرجال في طموحهم، والظفر بالشهادات العالبة، ولكن معظمهنّ يعانين أزمة نفسيّة حادّة، وهي عدم الاشراف على تربية أبنائهنّ، وتركهم بأيدي المربّيات اللاتي لا عطف ولا حنان لهنّ على الطفل، وهو غارق بالبكاء في كثير من الوقت، الأمر الذي اضطرٌ الكثير منهنّ إلى ترك وظائفهنّ والجلوس في البيت لتربية الأطفال.



وثمة مشكلة تواجه التعليم المختلط بين الجنسين في الجامعات والمعاهد، وهما في ربعان الشباب، وزهرة الحياة، وتكامل القرة، ومن المؤكّد أنَّ هذا الاختلاط له مضاعفاته السيّنة التي منها هيجان الحياة الجنسيّة، وإشاعة الشدوذ الجنسي بين الطلّاب والطالبات، وقد ملت المستشفيات ودور الأطباء بالنساء المطالبات بإسقاط الحمل، وبالإضافة إلى ذلك الإصابة بالأمراض الزهرية وغيرها، ومع ذلك فإنَّ الاختلاط يصدّهما عن تلفّي الدروس بنجاح، ويلقيهما في شرّ عظيم، ولو أقام المسؤولون في البلاد العربية والإسلامية جامعات خاصة للرجال وأخرى للنساء لصانوا العلم، وأذوا خدمات للفكر والعلم.



من الضروري جداً للفتاة في معاهد العلم أن تنسلَح بالعفة والفضيلة والحياء، و وتقف بعزم وشموخ أمام الجناة الذين يتصدّون لصيدها وزجّها في مبادين الدعارة والمجون، ويخلعون عنها كرامتها، ويدمّرون مستقبلها، ويجعلونها سلعة فـذرة رخيصة في أحضان المفسدين والماجنين الذين لا يرجون لله تعالى وقاراً.

إنَّ كرامة الفتاة وعزَّتها أسمى من كلُّ شيء، فعلبها أنْ تحافظ وتحتاط لنفسها

وتبتعد كلِّ البعد عن هؤلاء المفسدين في الأرض.

كما أنَّ الواجب على الحكومات القائمة في بلاد المسلمين أن يصونوا الجامعات والمعاهد من الشباب المنحرف لينقذوا الطالبات والطلَّاب من التلوَّث بمآتم الفجور والدعارة.



ونعود للحديث عن المرأة في رحاب الإسلام ، فإنَّ لها سجلاً مشرقاً في تاريخ الإسلام السياسي ، فقد ساهمت مساهمة إيجابيّة في بناء مجد الإسلام الشامخ ، وإقامة دعائمه ، وتأسيس حضارته ، وفي طليمة هذه السيّدات أمّ المؤمنين خديجة ، فقد ملت الدنيا بجهادها ونصرتها للإسلام ، ووهبت ثراءها العريض لخدمة الدين ، ووقفت إلى جانب الرسول تخفّف عن نفسه الأزمات والمصاعب التي كان يلقاها من جبايرة قريش ، فما أعظم عائدتها على الإسلام .

وهناك كوكبة من المجاهدات والخالدات في الإسلام عقدنا لهنّ فصلاً في هذا الكتاب تحدّثنا فيه عن جهادهنّ وما فدّمن من الخدمات للإسلام ليكوننّ قـدوة حسنة إلى نساء المسلمين.



للمرأة في الأمم السابقة دور متباين ومختلف كأشدٌ ما يكون الاختلاف، فامرأة فرعون في ضلال الكفر والإلحاد، فزوجها زعم أنّه إلنه العالمين، ونشسر الإرهـاب والإعدام على الجاحدين لربوبيّته، وفي هذا الجوّ القاتم آمنت زوجته بالله تعالى ربّ العالمين وكفرت بزوجها، وقد حكى القرآن الكريم قصّتها.

قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمَرَّأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبُّ ابْن

المِنْ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلَيْنِ عَلِينِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي

لِي عِندَكَ يَيْناً فِي الْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

أرأيتم هذا الإيمان وهذا الإخلاص لعقيدة التوحيد؟! فـقد تـحمّلت المشــاق والمصاعب إرضاءً لضميرها المتفتّح بروح الإيمان.

ويعكس هذه الفاضلة الممجّدة الخالدة في دنيا الإيمان إمرأة نبئ الله نوح ، وإمرأة نبئ الله لوط يؤيجه ، فقد عاشتا في كنف الإيمان والجهاد ، إلاّ أنّهما كفرتا وتابعتا القوم الكافرين ، وقد حكى الفرآن الكريم قصّتهما .

فال تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرْأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ بُغْنِيًا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاً النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾ (٢٠.

وقد تمثّلت فيهما الخيانة والسقوط في وحل المنكر والرذيلة ، ولم يغيّر الجوّ الرسالي الذي عاشتا في رحابه من فكرهما .

وسيبقى الإنسان ، من غير فرق بين الذكر والأنثى ، على هذا الخطّ بين الإيمان بالله تعالى وبين الكفر به ، حتّى يرث الله تعالى الأرض ومَن عليها .



كانت لي رغبة عارمة في أن أخوض في أمثال هذه البحوث الإسلاميّة قبل عقد بن من الزمن ، ولكن انشغالي في تأليف موسوعة كبرى عن أثمّة أهل البيت ، الذين هم كنوز الإسلام ودعاة الاصلاح الاجتماعي في دنيا المسلمين ، صدّني عن تأليف

<sup>(</sup>١) التحريم ٦٦: ١١.

<sup>(</sup>٢) التحريم ٦٦: ١٠.

ما أميل إليه من إبراز قيم الإسلام ، والآن - والحمد لله تمالى ـ قد فرغت من تأليف هذه الموسوعة البالغة ما يزيد على أربعين مجلّداً ، وقد نالت ـ والحمد لله ـ رضا المؤمنين ، وسدّت فراغاً مهماً في المكتبة الإسلاميّة ، فاتّجهت ـ يتوفيق الله تمالى بعد أن وهن العظم متّي واشتعل الرأس شبياً ـ إلى تأليف ما كنت أرغب إليه ، وهو إبراز القيم الأصيلة والمثل العليا التي جاء بها الإسلام دين الحضارات والتطوّر . والابداع .



واخترت البحث عن مكانة المرأة وأهميتها وحقوقها في الإسلام؛ وذلك لما لها من الأهمية البالغة في حضارة الأمّة وتفدّمها، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ سماحة المغفور له حجّة الإسلام والمسلمين الفقيه أخي الشيخ هادي شريف القرشي نضر الله مثواه كان يرغب في البحث عن المرأة لأنها من المواضيع الحسّاسة التي تمسّ حياتنا الاجتماعيّة، واستجابة لرغبته فقد أتّجهت صوب هذا الموضوع.

آملاً من الله تعالى أن يتقبّل هذا العمل ، ويجعله من الأعمال الصالحة التي يئاب عليها ،كما آمل من السيّدات الفاضلات أن يجدن الفائدة في هذه البحوث ، وهو كلّ ما أتمنّاه .



ڰڰڰڵڐڵڟڰۣؿٙٳڵڟؿٵ ٳڂؘۮٲڒؙۮڎؽ

٦ / رحب / ١٤٢٥هـ



## طبائع المرأة

وغرائزها النفسية



أمَّا المرأة فلها الفضل في حفظ النوع البشري، واستدامة وجوده عــلي كــوكب

الأرض، ولولاها لانعده ت الحياة ، واستحال وجود الإنسان.

إنَّ الإنسان في جميع مراحل حياته مدين للمرأة بما تسديه عليه من اللطف

إذ من المؤكِّد أنَّ الرجل لا يستطيع بحال من الأحوال-أن يجاري المرأة أو يقوم ببعض مسؤوليًاتها وخدماتها التي منها رعاية الطفل، والاهتام بحضانته، وغير ذلك من شؤونه التربويّة ، فإنّها العين الساهرة على حفظه من الكوارث التي يُني بها في أيّام طفولته؛ وذلك لجهله، وعدم تعقَّله للأخطار، فيهو كالحبوان السائم الذي لا يعقل ما يضرُّه وينفعه ، وتبق المرأة ملازمة له تـر عاه وتحـر سه

والرعاية والخدمات المتواصلة ، ولولاها لما كان له أي ظلَّ أو وجود في الحساة ..

الرقّة والحنان أمّا الرقّة بجميع معانيها وألوانها فهي من صفات المرأة ، ومن ذاتياتها

وعلى أي حال ، فقد تميّزت المرأة على الرجل بطبائعها الخاصّة وغرائزها

من الأحداث حتى يبلغ أشده ويبصر طريقه.

النفسيّة التي لا يشاركها الرجل فيها ، ومن بينها الرقّة والحنان.

وعناصرها ، وقد أودع الله تبعالي فيها هذه العاطفة لتقوم برعاية الطفل ،

وكان من حنانها عليه أنها إذا سمعت بكاءه وهي غارقة في النوم فإنّها تهبّ مذعورة بلا اختيار لترعى طفلها ، فإن كان محتاجاً إلى الرضاعة أرضعته ، وإن كان محتــاجاً إلى الدواء سقته ، ولا يقرّ لهــا أي قرار حتى يسكت الطفل من بكائه.

وشيء آخر من رقة المرأة ما نشاهده في مجتمعنا أنّها إذا اجتازت في شارع أو غيره وشاهدت كوكبة من النساء يندين فقيداً لهن أو غير ذلك من الكوارث التي يبتل بها بعض الناس، فإنّها تقف بلا إرادة وتواسمين بسكب دموعها الغزار، وكذلك إذا أبصرت شريحة من النساء تعلو أصواتهى بزغردة الفرح في زواج أو غيره من المسرّات فإنّها تبتهج وتشاركهن في أفراحهن ومسرّاتهن... وهذه الظاهرة سائدة في معظم النساء، من دون فرق بين المتقّنة والبدوية.

#### التقلّب

وظاهرة بارزة في حياة النساء هي التقلّب في الرأي والميول، وعـدم الصمود على رأى واحد. قال بعض حكماء الغرب:

«النساء ذوات طبيعة متقلبة كتقلّب أمواج البحر، ولهنّ مشاعر مذبذبة لا تدوم أكثر من ساعة كسحب الشفق»(١)

#### السيطرة على الرَّجل

والشيء المؤكّد أنّ المرأة في كثير من المجتمعات لها السيطرة الكاملة على الرجل، خصوصاً المتقّفة، فإنّها تسيطر عليه. وتأخذ بزمامه. وتسخّره حسب رغباتها، وقد قيل:

<sup>(</sup>١) فلسفة التاريخ /غوستاف لموتون: ١١١.

طبائع المرأة وغرائزها النفسيّة ................ ١٧

«الرجل تسيره كلمة من المرأة، ويعد العسر سهلاً، والمتعذّر سهلاً، والفاسد سائعاً «(1).

إنّ قول المرأة هو الفصل، والرجل مسخّر لإرادتهــا، لا رأي له قــبال رأيهــا، فإنّ القول ما قالت حذام.

#### الزينة

من المظاهر البيارزة في حياة المرأة حبّها العيارم للمزينة ، زينة الوجمه وزينة اللباس ، فبهما حسب رأيها ـ دعم لكيانها وسموّ لتسخصيّتها وجماذييّتها للنفوس.

قال بعض المعنيّين بشؤون النساء:

«إنّ المرأة قد وهبتها الطبيعة حبّاً حادًا لكلّ شيء لامع، ولكلّ ما يزينها، ويزيد في جمالها؛ لأنّ كلّ شيء فيها يجعلها محتاجة للتزيّن، وليس ذلك فقط بالنسبة لتركيبها الطبيعي، ولكن بالنسبة لوظيفتها الاجتماعية أيضاً، وهي الوظيفة التي لا يمكن أن تؤدّيها إلّا بالجاذبة التي توجّهها إلى النفوس، وهي تعرف أن قوتها تتعلق بهذه الجاذبة، ولذلك فإنّ كلّ شيء ينفع للزينة يؤثر عندها تأثيراً شديداً لا تقاومه إلّا بصعوبة، ويوقظ لديها كلّ ميولها، حتى أنّ أعقامة وأطهرهن لا تستثنى من هذه القاعدة "".

<sup>(</sup>١) فلسفة التاريخ /غوستاف لموتون: ١١١.

<sup>(</sup>۲) دائرة معارف وجدى: ۸۹٦/۸.

يقول إيليا أبو ماضي:

سَعَتْ لاحْتِكَارِ الْحُسْنِ فيها بـأَسْرِهِ وَكَمْ حَاوَلَتْ حَسناءُ مَـا لا يُـؤَمَّلُ وَلَــجُهلُ أَنَّ الْـحُسْنَ ليسَ بِـدائِـمِ وإنْ هُـــوَ إِلَّا زَهْــرَةً ثـــمَّ نَــذُبلُ

لقد أصبح التفاخر بالأزياء من سمات النساء في هـذا الصـصر الذي أصبحت فيه المرأة العربيّة والمسلمة مقلّدة في لباسها لزيّ النسـاء الغـربيّات اللاتي خـملعن الحياء والعفّة والطهارة وانسبن في ميادين الدعارة والمجون.

إنّ تبرّج المرأة بالأزياء الغربيّة قد أشاع الفساد والتحلّل في صفوف الشباب. وأخلد لهم الكثير من المشاكل والعقد النفسيّة.

ومن المؤسف أنّ المرأة تتحلّى بكـامل زيـنتها في خــروجها مــن بــيتها ليراهــا النّاس ، وهي لا تترّين بمثل ذلك لزوجها ، الأمر الذي نجم منه انهيار الأخــلاق ، وانتشار الطلاق ، وإشاعة الرذائل والآثام .

قال النبيّ ﷺ: ﴿ أَيُّمُنَا امْرَآةِ اسْتَغْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَمَرَّتْ عَلَىٰ قَوْمٍ لِيَجِدُوا ريحَها فَهِىَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ حَيْنِ زَانِيَةٌ ﴾(١).

وعنه على الله عَلَيْبَ المَرأَةُ لِغَيْرِ زَوْجِها فَإِنَّما هُوَ نارٌ وَشَنارٌ »(٢).

حبّ المال

أمّا حبِّ المال فهو ظاهرة عامّة شاملة للرجـال والنسـاء، ولكـن في النسـاء

١١) كنز العمّال: ٢٨٢/١٦.

٢١) المعجم الأوسط: ٢٤٧١٧. كنز العمَّال. ٢٨١/١٦.

طياثع المرأة وغرائزها النفسيّة .....

أكثر ، فقد استوعب حبّه جميع عواطفهنّ ، فهنّ لا يسرين للسزوج أيّــة مكمانة إذا لم يكن من ذوى الثراء العريض ، ومن الطريف ما قاله ابن سيّابة:

«لو كان الرجل في سن نوح، وشبية إبليس، وخلقة منكر ونكير ومعه مال لكان أحب إلى المرأة من مقتر فقير في جمال يوسف، وخلقة داود، وسن عيسى، وعلم الأحنف..».

وهذا الحكم من ابن سيّابة قاسٍ جدّاً ، وهو يتحمّل مسؤوليّة كلامه .

ومن المؤكّد أنَّ ذلك لا يتَفق مع أخلاق المرأة المــنديّنة، ونحــن لانــنكر هــذه الظاهرة عند بعض النســاء، يقول الشاعر العربي:

فَإِنْ نَسَأَلُونِي عَنِ النَّسَاءِ فَإِنَّنِي خَبِيرٌ بَأَدُواءِ النَّسَاءِ طَبِيبُ إِذَا شَابَ رَأْسُ المَرءِ أَوْ قَلَّ مالُهُ فَلَيْسَ لَهُ منْ وُدَهِنَ نَصِيبُ

ومعذرة للنساء الفاضلات من نقل هذه البوادر التي ما أردنا من ذكرها الحـطّـ من شأنهنّ والتقليل من أهمّيتهنّ ، وإنّما أردنا الفكاهة.

#### فقد القناعة

من طبيعة بعض النساء عدم التحلّي بالقناعة التي هــي مــن أجــل الصــفات، فإنّها إذا رأت نعمة موفورة عند شخص أو دعيت إلى حفلة نسويّة وشاهدت ما في الدار من الفرش والزخرفة والتحفيّات وغير ذلك من متع الحياة فــإنّها تــنخر في قلب زوجها لأنّه لا يملك مثل ذلك، ولم تقنع في الحياة معه، وتــنظر إلى مَـن هــو دونها من الفقراء الذين لا يمـلكون سكـناً ولا شــيناً مـن ضروريّــات الحــياة،

وتتمسّك بالقناعة التيهي كنز لا يفني.

وعنه ﷺ: «القَناعَةُ مالٌ لَا يَنْفَدُ »<sup>(٢)</sup>.

وقال أمير المؤمنين ﷺ: «مَنْ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيا بِما يُجْزِيهِ كَانَ أَيْسَرُ ما فسِها يَكُفيهِ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنْيا بِما يُجْزِيهِ لَمْ يَكُنْ فيها شَيْءٌ يَكُفيهِ (٣٠).

### الاطراء والمدح

وظاهرة أخرى من خُلق المرأة وطبيعتها ميلها العارم وحبّها التسديد للمدح والاطراء، فإنّها تجد فيه سمرًاً لمكانتها، ودعماً لكسيانها، لا سبيًا إذا أطري على حُسنها، الذي هو عندها أعرّ ما تملكه، وقد اتّغذ الماجنون ذلك وسيلة للاتصال بها وجرّها في مآتم الفجور، يقول الشاعر: «خدعوها بقولهم حسناء». نعم، خدعوها بذلك كما خدعوها بقولهم: إنّها مثققة، وأنّها فاقت الشباب في شهادتها ومواهبها، بمثل هذه الاغراءات يملكون عواطفها لتخلع لباس العقة والطهارة الذي هو مصدر عرّها وفخرها.

إنّ المرأة ـالقلّة تجاريها في الحياة ـ سريعة التأثّر بمـا يُــغدق عــليها مــن المــدح والثناء الكاذب، ولم تلتفت إلى ما خبيّ وراء ذلك من الحداع والتضليل.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٧) كنز أعدَال: ٣٨٩/٣. مجمع الزوائد: ٢٥٦/١٥. نهج البلاغة: ١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ١٤٨/٢.

طبائع المرأة وغرائزها النفسيّة ......٢١

#### الشعور بالضعف

إنّ المرأة مهما بلغت من الرقيّ والتقدّم العسلمي والثراء المسادي فسإنّها تشسعر في دخائل نفسها بالضعف، وهذا على الأكثر فيها أحسب ناجم من أيّام طفولتها حينها كانت تعامل في البيت معاملة عادية، ويـغدق الأبـوان بمـزيد مـن العـطف والحنان على الولد الذكر، الأمر الذي نجم منه شعورها بالنقص وعدم مساواتها لأخبها، وظلّ ذلك ملازماً لها طوال حياتها.

لقد حذّر الإسلام أشدّ التحذير من تقديم بعض الأبناء عـلى بـعض بـالحبّ والعطف والحنان ، وأوصى أن يعاملوا بالحسنى معاملة واحدة حذراً مـن إصــابة المفضول بالكبت والعقد النفسيّة ،كما أوصى بمراعاة البنت وإكرامها والعطف عليها. إنّه ليس من الإسلام فى شىء تـفضيل بـعض الأبناء عــلى بـعض فى الحــنان

وغيره، فإنّه يترك الكبت في نفس المفضل عليه كها يوجب إشاعة الحقد والعـداء بين الأبناء. وقد ضرب الله تعالى لذلك مـثلاً في كـتابه الكـريم بـاخوة يــوسف حينا فضّله عليهم أبوهم يعقوب فعمدوا إلى إلقائه فى غيابة الجبّ للتخلّص منه.

#### الغيرة

ومن ذاتيّات المرأة، ومن أقوى عناصرها النفسيّة الغيرة، ومن أبرز صورها وأكثرها حسّاسيّة إذا تزوّج زوجها امرأة أخرى فإنّها تـفقد صوابهـا، وتــرمي زوجها بالخيانة، وتتبدّل الحبّة والمودّة بينهما إلى الكراهـية والبـغضاء، وتــطالب بعض النساء بحلّ الرابطة الزوجيّة بينها، والخروج من عهدته، فهي تــريد الزوج ملكاً خالصاً لها لا يشاركها فيه أحد، ويبق ذلك ملازماً لها طوال حياتها.

ومن مظاهر ذلك أنَّه لو ماتت زوجته وتزوّج أخــرى ، وأثــني عــلي زوجــته

الأولى لما أسدته عليه من الخدمات فإنّه يسيئها ، ومن أمثلة ذلك ما رواه المؤرّخون أنّ النبيّ ﷺ كان يشيد دوماً بأمّ المؤمنين خديجة ، ويذكرها بمزيد مس التكريم والثناء عليها لما أسدته عليه من الخدمات ، وما بذلته من ثرائها العريض للإسلام ، وكان من وفائه لها إذا ذبح شاة أخذ أطائب اللحم وبعثه إلى صديقات خديجة ، وكان ذلك يغيظ عائشة حيث قالت للنبيّ:

«ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله تعالى خيراً منها ؟ ».

فأجابها النبيُّ ﷺ:

دما أَبْدَلَني اللهُ خَيْراً مِنْها ، اَمَنَتْ بِي حِبنَما كَفَرَ بِي النَّاسُ ، وَوَاسَتْني بِمالِها حينَما حَرَمَني النَّاسُ ، وَرُزِقْتُ مِنْها الْوَلَد \_يعني سيّدة نساء العالمين فـاطمة الزهراء ﷺ وَحُرمْتُ ذلِكَ مِنْ غَيْرِها».

وهذا من الأسباب التي أدَّت إلى بغض عائشة لسيَّدة النساء فـاطمة زهـراء الرسول ﷺ سلام الله عليها.

وعنه ﷺ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ كَتَبَ الغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالجِهادَ عَلَى الرَّجالِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ إِنْهَانًا وَاحْتِسَاباً كَانَ لَها مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ وَ(١).

قال أمير المؤمنين ﷺ: وَوَإِيَّاكَ وَالتَّغَائِيرَ فِي غَيْرٍ مَوْضِعٍ غَيْرَةٍ ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَدْعُو الصَّحِيخَةَ إِلَى الشَّفَمِ ، وَالْبَرِيثَةَ إِلَى الرَّيْبِ ،(٣)

ومن الجدير بالذكر أنَّه طلب منَّي أن أُجري عقد النكاح لشخص على امـرأة ،

١١) كنز العمّال: ٤٠٧/١٦.

<sup>:</sup> ٢) نهج البلاغة: 6-1.

ذلك عليه فرضي به، وهذا منتهى كراهية المرأة لمن تكون ضعّرة لها، وفيها أحسب أنَّ للمرأة وجهاً في هذه الكراهية؛ لأنَّ الزوج إذا تزوَّج بأخرى فإنَّه على الأكثر يعرض عنها، وتكون في سلّة المهملات، ويكون اتجاهه وميوله للمثانية، والذي أراه أنَّ الرجل إنَّا يتروَّج بأخرى لإهمال الأولى بعض حقوقه ورغباته الجنسيّة،

#### عادة غريبة

فيضطرٌ إلى الزواج ثانية ، وسنعرض لذلك في بعض فصول هذا الكتاب.

من العادات الغريبة عند النساء في منطقتنا أنّ المرأة إذا زارت امرأة أخرى وانتهت مراسم الزيارة وخرجت لتوديعها فعند الحروج من البـاب إلى النسـارع يأخذن في الحديث من جديد، ولا ينتهين منه إلّا بعد وقت غير قصير، وكأنّهما لم يتعاطيا الحديث سابقاً. وبهذا ينتهي بنا المطاف عن بعض غرائز المرأة وطباعها.





## الحرأة

في ظلمات الجاملية



عانت المرأة في ظلمات الجاهليّة من الشقاء ما لا يـوصف لمـرارتـه وقســوته، فقد أحاطت بها الخطوب، وخــيّم عـليها الظــلم والجــور، وتحكّم في مــصيرها الجفاة الذين لم تعرف ضائرهم الرحمة والرأفة، وقد التاع بعض الشعراء على كــلّ

فتاة مهضومة سواء في الجماهليَّة أم في غيرها ، قال:

يِنَفْسي كُلُّ مَهْضوم حُشاها إذا ظُلِمَتْ فَلَيسَ لَهَا انْتِصارُ لقد عاشت المرأة في العصور المظلمة حياة بائسة لاظلَّ فيها للكرامة تتلقّ الصدمات والإهانة من زوجها وأسرتها ، وليس لها ركن شديد يحميها من الظلم والاضطهاد ، وهذا عرض موجز لعض شؤونها:

### التبشير بالمولودة الأنثى

إنّه يوم أسود على الزوج وعـلى الاُسرة إذا ولدت المـرأة بـنتاً، وقـد حـكـى القرآن هذه الظاهرة. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا يُشُرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْفَىٰ ظَلَّ وَجُهُمُ مُسْوَدًاً وَهُوَ كَظِيمٌ \* يَتَوَادَىٰ مِنَ الْفَوْمِ مِن سُوهِ مَا بُشُرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَعْتَكُمُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) النحل ١٦:٨٥ و ٥٩.

٧٨ ..... الْكِيْرُ الْمُؤْرِكُ إِنْ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ

حكت الآية أنّ الأب في العصر الجاهلي إذا بشّر بـولادة زوجـته أنــثى اســودّ وجهه من الفيظ ، ويستخني من ســوء ما بُشّر به ، ويتفكّر في الأمــر أيسك البــنت على ذلّة من حفظها أم يخفـها في التراب ، فـقد جــرت عــادتهم عــلى أن يحــفروا للأنثى حفرة ، ويحثوا عليها التراب (١٠).

### وأد البنات

وشاعت في بعض القبائل العربية وأد البنات لأتهم يسرونها عباراً عليهم، وقد أثر عنهم القول: «وأد البنات من المكرمات»، وفيهم نبزلت الآيـة: ﴿ وَإِذَا الْمُوَعُودَةُ شُئِلَتُ \* بِأَيِّ ذَنب تَحْلِكُ ﴾ (٢)، وقد يتأخّر وأد البنت لسفر أبسها، فإذا جاء من سفره عمد إلى وأدها، وكان بعضهم يلق البنت من شاهق فتعوت (١).

كما عند بعضهم إلى قتل أطفالهم من الذكور والانسات خـوفاً مـن الإمـلاق ، وفيهم نزلت الآية: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَزْزُقَتُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَكُمْ كَانَ خِطْناً كَبِيراً ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الميزان في تفسير القرآن: ٢٧٧/١٤.

<sup>(</sup>۲) التكوير ۸۱:۸۱ و ۹.

<sup>(</sup>٣) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) الإسراء ١٧: ٣١.

المرأة في ظلمات الجاهليّة ......

لقد عمدوا إلى قـ تل أبـنائهم خشـية الفـقر والبـؤس، ودلَّ ذلك عـلى مـدى الانحطاط الفكرى وانعدام الرأفة والرحمة في نفوسهم.

### قسرها على الزواج

من المظالم المرهقة للعرأة في العصر الجاهلي، بل وفي هذا العصر عند بعض القبائل قسر المرأة على زواج ما لا تقبل إليه، كإجبارها على الزواج بابن عشها، أو بعض أقاربها الذين لا تطبب نفسها بهم، فتجبر عملى ذلك، وهدو مجافي لشريعة الإسلام التي جعلت لها الحرية الكاملة في اختيار من تسرغب في زواجمه مع إشارة أيها في ذلك.

#### عضلها عن الزواج

وممًا عانته المرأة من الظلم والاعتداء أن وليّ أسرها وهمو الأب أو اخوانها يعضلونها ويمنعونها من الاقتران بالشخص الذي تميل إليه ، وهذه الظاهرة سائدة حتى في هذا العصر ، أمّا موقف الإسلام من ذلك ، فإنّ الشخص الذي تميل له إن كان كفواً لها وملتزماً بالطقوس الدينيّة ، فعليس لأحد أن يعضلها ، وإذا كان منحرفاً في سلوكه ودينه فعلى وليّ أمرها أن يبيّن لها سقوطه ، وأنّه يجر لها الويل والعذاب ، وقد ملئت المحاكم الشرعيّة من كثرة الطلاق من عدم إيمان الزوج وانحطاطه في سلوكه وغير ذلك .

#### معاملتها كالمتاع

من مآسي المرأة في العصر الجاهلي أنّها كانت تُعامل كأحطَّ متاع، فــإذا تــوقي الشخص وخلّف زوجة فإنّها تكون مـن جــلة المــواريث ويــعاملها ابــن المــيّت الأكبر بالشدّة والصرامة ، ومن بين الاجراءات القاسية التي تعامل بها :

١ \_ زواج الولد بها إن شاء ، ونزلت الآية الكريمة في تحريمه.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشْتَهُ وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ (١).

٢ ـ يزوّجها الولد بمن شاء ويأخذ مهرها.

٣\_ يبقيها خادمة له من دون أن تكون لها حرية أو اختيار.

٤\_حرماتها من الإرت، لا ترث ولا تورّث، إلى غير ذلك من الاجراءات الظالمة التي عوملت بها المرأة في العصر الجاهلي الذي تـنكّر لجـميع حـقوقها. وبنى على ظلمها وإذلالها.

## المرأة في جاهليّة الغرب

وشقيت جمهرة من النساء في الغرب، وفي النـظم الانسـتراكـيّة، فــاشـتركن مع الرجال في أشقً الأعمال وأكثرها جهداً.

وقد نعى الشاعر المجدّد إيليا أبو ماضي ذلّ المرأة وهوانها في المعامل. يقول: سَجَّلَ العالَ عَلينا مَعْشَرٌ سَجَّلوا الْسَمِرَاةُ بَينَ الْهَمَلِ فَهِيَ إِسَا سِلْمَةٌ حامِلَةٌ سِلَعاً أو آلةٌ في المَعْملِ تَهَاداها المواميٰ<sup>(۱)</sup> والرُّبي فَهيَ كالدّينارِ بينَ الأَنْسُمُلِ

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٢٢.

٢١) الموامى: السباسب، أو الفلوات والمفازات الواسعة.

إنّ المرأة لم تخلق للمعامل والعمل المرهق، ولا لكسب المال، ولم تخلق لتباع وتشترى لكسب المال في أسواق السفلة والمفسدين، وإنّا خُلقت لتكون سيّدة، والرجل في خدمتها، ولها محلّ واحد وهو تربية النشء وتهذيب سلوكه وطباعه.

إنَّ الكثير من النساء في الغرب وفي الأنظمة الاشتراكيّة قـد فـقدن الراحــة ، وغرقن في متاهات سحيقة من أتعاب الحياة وجهدها ، فـيسعين بــلهفة لتــحصيل الرغيف ولا يظفرن به إلّا بعد جهد شاقً وعسير ، لقــد فـقدن الســعادة وتحـــوّان إلى آلة سلبت منها الارادة والاختيار .

### انحلال الأسرة

وكان من مظاهر الحياة الغربيّة تحلّل الأسرة، وانعدام الروابط الاجتاعيّة بـين الآباء وأبنائهم، وبين الاخوان وأخواتهم وسائر أبناء الأسرة، ويـعيش الطاعن في السنّ حياة بائسة حزينة. قد اتخذ الكثيرون منهم الكلاب لهـم أصـدقاء، وأنساً من الوحشة، وحرموا من أبنائهم وبناتهم، وفيا أحسب أنّ هذه الظاهرة من أقسى ألوان الحياة التي يعيشونها.

فأي حياة أمرّ وأقسى من الحياة التي لا وجــود للأسرة فـــــهما ، ومـــن الجـــدير بالذكر أنّ الشخص إذا توقيّ عمدت البلدية إلى مواراته ، ولا يــنعم بـــرؤية أبــنائه وأحفاده.

#### الفجور

وثمَّة بـادرة خـطيرة في نسـاء الغـرب اللاتي انـتشرن في المـدارس والمـعاهد المختلطة أنَهنّ خلعن ثياب العقّة والحياء والطهارة، وشاع فــهنّ اقــتراف البـغاء. وصار ذلك أمراً مـالُوفاً أمـام الأعـين ، وقـد نجـم مـنه أن مـلئت المسـتشفيات ودور الأطباء بالمصابات والمصابين بالأمراض الجنسيّة ، والتي منها:

#### الزهري:

وهو من الأمراض الخطيرة الشائعة في الغرب، والتي يذهب ضحيتها مشات الآتاف، فقد ذكر الدكتور الفرنسي (لبريد) أنه يموت في ضرنسا شلاثون ألف نسمة بالزهري، وما يتبعها من الأمراض الكثيرة في كلِّ سنة، وهذا المرض من أفتك الأمراض بالأمّة الفرنسية بعد محى الدق (١).

أمّا في أمريكا فإنّه يعالج في المستشفيات مائتا ألف مريض مصاب بالزهري<sup>(٣)</sup>، وقد خصّصت لمرض الزهري وسائر الأمراض الجنسيّة ستّائة وخمسون مسستشفى عدا دور الأطباء.

ويبلغ عدد وفيات الأطفال في الولايات المتّحدة ما بين ثلاثين ألف إلى أربعين ألف من المصابين بمرض الزهري الموروث، هذا عدا الخسائر المالية التي لا تقدّر.

إنّ هذا المرض الخبيث يصيب جميع أجهزة الجسم كالجهاز العصبي والتنفّسي والهضمي وغيرها، كما يصيب العظام والمفاصل وجمسيع غدد الجمسم، ويمعاني المريض من آلامه وأوجاعه كما لاسبيل إلى تصويره، ولا يستريح المصاب بمه إلا بالموت الذي ينقذه من آلامه، وقد عنت كتب الطبّ بتفصيل أضمراره (٣).

<sup>(</sup>١) أخلاق أهل السيت عليه ال ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) داثرة المعارف البريطانيَّة: ٢٥/٢٣.

<sup>(</sup>٣) النظام التربوي في الإسلام: ٣٢٥.

المرأة في ظلمات الجاهليّة ......

#### السيلان

وهو من الأمراض الناشئة من الزنا، ويصيب الجاري البوليّة كما يصاب بالعمى أبناء الزانى، وله كثير من المضاعفات السيّة حفلت بهاكتب الطب<sup>(١)</sup>.

#### السفلس

من الأمراض الفتّاكة التي يصاب بها الزناة ، وهو من أخبت الأمراض ويستى بقرد الأمراض ، ويصيب أي عضو في البدن أو أي نسيج فيه ، وفي الدور الأوّل منه تتكوّن في الجسم قرحة تسمّى (لشنكر) ، وفي الدور الشافي تصيب جميع أجزاء البدن بقع حمراء ، وفي الدور الشالث يصاب أحد الأجهزة الرئيسيّة في الإنسان كالدماغ ويصاب بالجنون ، وقد يصيب النخاع الشوكي فيوثر الشلل، وقد يصيب النظاع الشوكي فيوثر الشلل،

ومن آثاره السبّيّة أنّ المرأة الحامل إذا كانت مصابة به فإنّه يبوئّر عـلى حمـلها تأثيراً مباشراً فيصاب بتشوّهات خُلقيّة ، وفي بعض الأحوال تلده ميّناً<sup>(٧)</sup>.

#### القرحة الرخوة

وتتكوّن من قرحة ليّنة حمراء غير قابلة للشفاء وتـوثّر عـلى الجــــــم تــأثيراً سيّتاً . وقد نصّت كتب الطب الحديث على الكثير من مضاعفاته السيّة.

هذه بعض الأمراض الناشئة من الزنا الذي عبّر عنه القرآن:

<sup>(</sup>١) النظام التربوي في الإسلام: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) أسس الصحّة والحياة: ٢٠٨.

ٱڵڬۣؾٛٳؘڰڣڗڂٳۻٳؘڷڵؿٚڮڒ؞ؚ

## ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزُّنِّيٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ (١).

وقد بُلي الإنسان بأخبت مرض من جرّائه وهو الايدز الذي فـتك بملايين البشر وعجز الطبّ عن مداواته والقضاء عليه ، ويذهب ضحيّته ملايين البشر في اوربا وغيرها من القارّات التي شاع فيها الزنا ، ومضافاً لذلك فيإنّ في الزنا تضييعاً للنسل وهدماً لكيان الأسرة وغير ذلك من الأضرار الاجتاعيّة.



في ظل الإسلام



ما أعظم عائدة الإسلام ورحمته ونعمته على المرأة ، فقد أنقذها من المتاهات السحيقة التي عاشتها بذل وبوئس ومرارة ، وأقدام لها كياناً متميزاً ، ومكانة مرموقة ، وأحاطها بهالة من التكريم والتعظيم لم تجد لها مشيلاً في الأديان السهاوتة والمذاهب الاجتاعة ..

وهذا عرض لبعض ما جاء في الإسلام في حقّها.

# وصيّة النبئ ﷺ بالمرأة

اً وسى النبيُّ ﷺ المسلمين في حجّة الوداع بالمرأة. قال ﷺ :

«أوصيكُمْ بِالنَّسَاءِ خَيْراً، فَإِنِّمَا هُنَّ عَوارٍ عِنْدَكُمْ لَا يَمْلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْناً، وَإِنِّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَخَلَلْتُمْ فُروجَهُنَّ بِكتابِ اللهِ تَمَالىٰ، وَلَـهُنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى كِسُوتُهُنَّ وَرِذْتُهُنَّ بِالْمَعْروفِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يوطِئْنَ فِراشَكُمْ أَحَداً، وَلَا يَأْذَذَ فَى يُبوتِكُمْ إِلَّا بِعِلْمِكُمْ...،(١).

. أرأيتم هذا التكريم والرعاية للعرأة والحثّ على سلامتها ، فإنّها أمانة بيد الزوج ،

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ٩١/٢ ـ ٩٢.

فيجب عليه حفظها وصيانتها من كلِّ إساءة ومكروه.

وقد أكدَّ النبيِّ عَلَيْ على ضرورة البرِّ بالمرأة والإحسان إليها ، قال ﷺ:

« خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَأَهْلِي مِا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَريمٌ وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَنِيمٌ " ( ) .

ومن أظهر ألوان البرّ بها أن لا يخدش عاطفتها . ولا يسيّ لها بـقول أو فـعل. حسب ما أمر الله تعالى به. قال في محكم كتابه: ﴿ وَعَاشِرُوهُمَّ بِالْمُمْرُوفِ ﴾ (٢٠).

وكان من تعظيم النبيّ ﷺ للمرأة أنّه جـمل الجـنّة تحت أقـدام الأُمُنهات كـما في الحديث؛ وذلك لما تعانيه من الآلاء المرهقة في حال ولادتها ، وربّمـا يـفاجأها الأجل فيكون مصيرها إلى الفردوس الأعلى .

### حقوقها

أثما الحقوق التي شرعها الإسلام للعرأة فتضمن كمراصتها ، وتسحون شرفها ، وتحميها من مناعب الحياة ، وتجعلها سيّدة كريمة زعيمة الأسرة ، ومربيّبة الجسيل ، ومهذّبة النشء ، وهذا عرض لبعض ما شرّعه الإسلام لها من أحكام :

# مساواتها للرجل في الأحكام

ساوي الإسلام في تشريعه للأحكام بين الذكر والأنثي. قال تعالى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرَ أَوْ أُنشَىٰ وَهُـوَ مُؤْمِنٌ فَـلْنَحْبِيَنَّهُ حَـيَاةً طَـيَّبَةً

١١) نظام الأسرة في الإسلام: ٥٨.

١٩) النساء ٤: ١٩.

وسبريهم ، جرحم بالسي ما تنو، يعسون به ... فلا فرق في الجزاء والأجر الذي يترتب على العمل الصالح الذي يـصدر مـن

فلا فرق في الجزاء والاجر الذي يعرتب على العمل الصباع الذي يـصدر مـــز الذكر أو الاُنثى فهما على حدّ سواء ، وقال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُم مِن ذَكَرِ وَأَنْخَىٰ وَجَـعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَفَـبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٢).

إنَّ أكرم النَّاس وأفضلهم عندالله تعالى أتقاهم ، من دون فرق بين الذكر والأنثى . لقد تساوت المرأة مع الرجل في جميع الأحكمام التي فسرضها الله تمعالى عملي

عباده فهي والرجل سواء في هذه الأحكام:

١ \_الصلاة.

٢\_الزكاة.

٣\_الحبحّ.

٤\_الصوم.

٥\_الخمس.

وجميع ما يتعلّق بهذه الواجبات من الأحكام من إطاعتها أو عـصيانها ، فــإنّ المرأة مساوية للرجل فيها.

#### الملكية

للمرأة الحقّ الكامل في شريعة الإسلام في أن تملك من الأموال ما ينقل

<sup>(</sup>١) النحل ١٦: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الحجرات ٤٩: ١٣.

وما لا ينقل ، كالمقارات والأراضي وغيرها ، فيجوز لها شراءها وبيعها وإعارتها ورهنها ، وسائر ألوان التـصـرّف اسـتقلالاً ، وليس لأحــد عــليها مـن سـلطان ، فهي كسائر المـلّاك حـرّة في التـصرّف في أمـوالهــا ، فــلها أن تــدخل في مــيدان التجارة ، وتضارب بأموالها كالرجل. قال تعالى:

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَشَلَ اللَّهِ بِهِ بَعْضَكُمْ صَلَىٰ بَعْضِ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمًّا التَّسَبُونَ وَسُأَلُوا اللهُ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ مَا التَّسَبُونَ وَسُأَلُوا اللهُ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ (١٠).

أمًا في النظام البريطاني فلم يبح لها التصرّف بأموالها المنقولة ، ووضع عــلمها حاجزاً وحجر عليما إلّا بإذن زوجها وإجازته.

### الإرث

أمّا المرأة في شريعة الإسلام فهي كالرجــل تــرت حسب السهـــام المــقرّرة لهــا من كونها زوجة ، فترت الئن مع وجــود الأولاد للــزوج والربــع مــع عــدمهم ، وإذا كانت بنتاً فترت سهــاً ولأخبها سهمان ، حسب ما ورد في القرآن: ﴿ لِلْدَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْكَيْنِ ﴾ (٢).

وليس ذلك للحطّ من شأنها ، والتقليل من أهمّيتها ، وإنّما مسراعاة للاقـتصاد العامّ ، فإنّ المرأة إذا كانت متروّجة فإنّها مكفيّة المؤونة ، والزوج مسـؤول عـن جميع نفقاتها ، وكذلك ترت المرأة إذا كانت أختاً للـميّت أو عـمة أو جـدة حسب

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ١١.

﴿ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ (١).

#### لعلم

من حقوق المرأة في الإسلام طلب العلم ، فلا يختصّ ذلك بالرجل ، ففي المحديث: • طَلَبُ العِلْم فَريضَةً عَلى كُلُّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ ، (٢).

ولا يختصّ ذلك بـعلم دون آخـر ، فـإنّ الألف واللام في العـلم تـفيد الجـنس لسـائر العلوم كالطبّ والصيدلة والكـيمياء والفـيزياء ، والفـقه والتــأريخ والأدب وباقي العلوم.

إنّ الإسلام بكلّ اعتزاز حارب الجهل، واعتبره آفة مدّمرة للحياة، وأهاب بالمسلمين والمسلمات بعدم الاتّصاف به وقد اشتكى حافظ إسراهيم من جهل المسلمات في مصر ورفع شكواه إلى عائشة، قال:

> أَمُّ الْمُوْمِنِينَ إِلَيْكَ نشْكو مُصِيتَنا بَجهلِ المُوْمِناتِ وَلِلْكَ مُصِيبَةً بِا أُمُّ مِنها نكادُ نَفَصُّ بالماءِ القُراتِ

إنّ تعلّم العلم بجميع أنواعه حقّ طبيعي للمسلمين ذكوراً وإناثاً ، سـوى تــولّي

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٧.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار: ١٣٣. غوالي اللثالي: ٧٠/٤. بحار الأنوار: ١٧٧/١. مستدرك الوسائل:

<sup>.</sup>YEA/NV

منصب القضاء، فإنّه لا يحقّ للمرأة أن تتولّاه لا للحطّ من شأنها وإنّما لأهسّيته. فهو يحتاج إلى دقمّة وعمق نظر وإرادة صلبة لا تؤثر أحداً عـلى أحــد وغــير ذلك من شؤون القضاء التي لا تتوفّر في المرأة، فلذلك حجبه الإسلام عنها.

### الحجاب

أمّا الحجاب فهو زينة للسرأة وشرف لهـا، ودليـل عـلى عـفّتها وطـهارتها، وقد جاء الأمر به صريحاً في القرآن. قال تعالى:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُنُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَـٰىٰ وَأَقِــْمَنَ الصَّـلَاةَ وَاَنِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُوبِدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَـنكُمُ الرَّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْتِ وَيُطْهَرُكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُسُمُوهَنَّ مَتَاعاً فَشْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ (٢).

وعن الإمام أمير المؤمنين ﷺ في وصيّته لابنه الحسن ﷺ: ﴿ فَاإِنَّ شِدَّةَ الْعِجَابِ أَفْهَىٰ عَلَيْهِنَّ ﴾.

إنّ الإسلام إنّا أمر بالحجاب ونهى عن التبرّج والاختلاط المسريب صيانة لكرامة المرأة، ووقاية لشرفها، فإنّ السفور له مضاعفاته السيّنة التي منها:

١ ـ إنّه يشيع الفساد والتحلّل في نفوس الشباب الذين تغريهم الأزياء والزينة ، الأمر الذي يسبّب إثارة الغريزة الجنسيّة وملاحقتهم للنساء.

١١١ الأِحزاب ٣٣: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

٢ - إنّ السفور على الأكثر يبؤدي إلى إنساعة الطلاق؛ لأنّ النساب حينها يشاهد جمالاً مغرباً لا يوجد عند زوجته فبإنه يبزهد فيها، لا سبح إذا حصل ترابط واتصال بينه وبين الفتاة السافرة فإنّه بالطبع يبودي إلى الخراب وفسم الرابطة الزوجيّة، وقد عجّت الحاكم الشرعيّة بالطلاق، وهو مسبّب على الأكثر من التبرّج والسفور.

# النظرة الأثمة

منع الإسلام من النظرة الآثمة للنساء ، وأمر بغضّ الأبصار . قال تعالى :

﴿ قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَقْضُوا مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (١).

وفي أحاديث أهل البيت ﷺ النهي عن النظرة المريبة.

 ١ ـ قال الني ﷺ: هما مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إلى إمْرَاءُ أَوْلَ رَمْقَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ -إلاّ أَخْذَتُ اللهُ تَعالىٰ لَهُ عِبادَةً يَجدُ حَلاَوْتَها في قَلْبه (١).

٢ \_ وعنه ﷺ: " النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهام إِبْليسَ " (٢).

٣ ـ وعنه ﷺ : «إضمَنُوا لِي سِتَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمِنُ لَكُمُ الجَنَّةَ ؛ أَصْدِقُوا إِذَا حَدُثُتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْثُمْ وَأَذُوا إِذَا لِنَّمْسِتُتُمْ وَأَخْفَظُوا فُروجَكُمْ وَغُضُّوا

<sup>(</sup>١) التور ٢٤: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) مستد أحمد بن حنيل: ٥/٣٦٤. كنز العمّال: ٥/٣٢٧. مجمع الزوائد: ٦٣/٨. الدر المنثور: ٤١/٥.

 <sup>(</sup>٣) الكافي: ٥٩/٥٥، الحديث ١٦ . الفقيه: ١٨/٤ ، الحديث ٤٩٦٩. وسائل النبعة: ١٦٠/١٤ مجمع الزوائد: ٨٦/٨ كنز العمّال: ٨٣٢٩.

..... الْخِيَّالَةُ فَرَكُمْ إِنْ الْمُغْلِكُمْ

# أَبْصارَكُمْ وَكُفُوا أَيْديَكُم اللهِ

٤ ـ وعنه عِلى: وزنا العَبْنَيْنِ النَّظُرُ ، (1).

ه \_وقال الإمام الصادق على: « النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهامٍ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ ، وَكُمْ مِنْ نَظْرَة أَوْرَفَتْ حَسْرَةً طُوبِلَةً ؟ ( \* ).

٦\_وقال ﷺ: وأَوِّلُ نَظْرَةٍ لَكَ ، وَالثَانِيَّةُ عَلَيْكَ ، وَالثَالِثَةُ الْهَلاكُ ، (٤٠).

إنّ النظرة الآتمة إلى المرأة ، وإظهار الحبّ المزيّف لهـا ممّـا يــغربيها ويجـرّها إلى ميدان الدعارة ، وقد قيل: نظرة فابتسامة ، فوعد ، فلقاء .

إنّه ينبغي للمؤمن أن يغضّ بصره عن النظر إلى ما حرّم الله تــعالى لــُــلّا يــقع في شباك الشيطان.

# صور الجنس:

إنّ الصور الخلاعيّة التي تبنّها بعض الحـطّات والمسجّلة في الأقـراص تـفتك فتكاً ذريعاً بـالفتيان والفـتيات عـلى السـواء، وتـدفعهم إلى مـيادين الدعـارة والمجون، كما تـودي إلى الإضرار بـالصحّة، والانـصراف عـن الدراسـة وذلك لما تتركه من الهيجان في النفس.

 <sup>(</sup>۱) مستد أحمد بن حنيل: ٣٣٣/٥. السنن الكبرى: ٢٨٨٦. كنز العمال: ٨٩٣/١٥.
 بحار الأتوار: ٧٧٠/٧٧.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم: ۸/۸. مسند أحمد بن حنيل: ٥٣٦/٢. كنز العمّال: ٣٢٤/٥. الكافي:
 ٥٩/٥، الحديث ١١ عن الإمام الصادق على .

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي: ٥٩/٥٥، الحديث ١٢.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة: ١٩٣/٢٠.

# الزواج:

منح الإسلام الحريمة للفتاة في اختيار من تريد الزواج به، ولكن بعد استشارة أبيها وموافقته، حسبها يذهب إليه بعض الفقهاء؛ لأنّه أدرى منها بشؤون النّــاس، وخوفاً عليها من أن يغربها شخص لاخلاق له ولا دين له، فيحوّل حسياتها إلى بؤس وشقاء، هذا إذا كانت الفتاة باكراً، أمّــا إذا كــانت تــبّباً فــلا ســلطان للأب عليها ولها الحريّمة في اختيار من تشاء.

أمّا إذا لم ترغب في الزواج من شخص فليس لأبيها أن يسرغمها عـلى الزواج منه، سواء أكان قريباً له أو بعيداً عنه، كها أنّه يشترط في ولاية الأب عـلى ابـنته، مراعاة مصلحتها، ولا ينساب وراء رغباته التي هي بـعيدة عـن مـصلحة بـنته، فإنّ ولايته عليها غير نافذة.

# الفحص عن الزوج

ينبغي للمرأة أن تفحص فحصاً دقيقاً عن الزوج الذي تقترن به ، وتـقف عـلى دينه ، ولا يغريها المال والمـنصب ،كمـا عـليها أن تـنـعرّف عـلى طـباعه ومـيوله واتجاهاته ، ولا تقدم على الزواج إلاّ بعد الاطّلاع على معرفته لئـلا تـقع في هـوّة سحيقة ما لها من قرار .

قال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُفْتِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهَ وَاسْعَ عَلِيمٌ ﴾ (١).

وقال أيضاً: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن

<sup>(</sup>١) النور ٢٤: ٣٣.

مُشْرِكةٍ وَلَوْ أَغْجَبْتُكُمْ وَلاَ تُتُكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَثَىٰ يُؤْمِثُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلُوْ أَغْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُنْفِرَةِ بِإِذْيَهِ وَبَيْرٌ آيَانَه لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعَدْكُرُونَ ﴾ (١).

#### الصفات الحسنة

أمَّا الصفات الفاضلة التي ينبغي أن تتوفِّر في الرجل، فهي:

#### ١ ـ الكفاءة

على المرأة المسلمة أن تختار الكفوء زوجاً لهـا . ونـعني بــه أن يكــون مــؤمناً . صالحاً . متحلّياً بحسن الأخلاق ومكارم الآداب ، وذا قدرة على إعالة زوجته.

وليست الكفاءة بما يملك من القصر والسيّارة والرصيد المالي في البنوك، والشهادة العالية. والوظيفة المرموقة، فقد يكون مالكاً لها ولكن ليس عنده رصيد ديني، فإنّ المرأة تعيش معه في شقاء ومحنة وعذاب، فقد تحدّث النبيّ والأثمّ عيرًا ذلك.

# الأحاديث الشريفة

١ ـ عن النبيِّ ﷺ أنَّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ، ثمَّ قال:

« أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ جَبْرائِيلَ أَتَانِي عَنِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ فَقَالَ : إِنَّ الْأَبْحَارَ بِمَنْزِلَةِ
 النُّمْر عَلَى الشَّجِرِ ، إِذَا أَذْرُكَ ثِمارُها فَلَمْ تُحِتَّنَ أَفْسَدَتْهُ الشَّمْش ، وَنَعَرْتُهُ
 الرُّياحُ ، وَكَذَلِكَ الْأَبْحَارُ . إِذَا أَذْرُكُ مَنْ ما يُدْرِكُ النَّساءُ فَلَيْسَ لَهُوَّ مَوَاءً

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٣٢١.

إِلَّا الْبُعُولَةُ ، وَإِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفَساد ؛ لأَنَّهُنَّ بَشَرٌ».

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ، فن نزوّج ؟ فسقال: «الأكسفاء» ، فسقال: ومَن الأكفاء ؟ فقال: «الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفاءُ بَعْضٍ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفاءُ بَعْض "(1).

٢ - في الحديث النبوي: «الثَّكَاحُ رِقٌ ، فَإِذَا أَنْكَعَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَتَهُ فَقَدْ أَرْقُها ، فَلْيَنْظُرْ أَحْدُكُمْ إِلَيْنَهُ وَلَيدَتَهُ فَقَدْ أَرْقُها ،
 نَالْيَنْظُرْ أَحْدُكُمْ لِمَنْ بُرِقُ كَرِيمَتُهُ (٣).

٣\_وعنه ﷺ: ﴿ زَوُّجُوا الْأَكْفاءَ وَتَزَوَّجُوا الْأَكْفاءَ ، وَاخْتارُوا لِنُطَفِكُمْ ۗ (٣).

٤ ـ وعــنه ﷺ: اللّـلَك لَا تُـؤَخَّروهُنَّ: الصَّـلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجِنازَةُ إِذَا
 حَضَرَتْ، وَالْآيَمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُواً، (٤).

٥ ـ وعن أبي عبدالله عِنهِ أنَّه قال: «الْكَفُوءُ أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا وَعِنْدَهُ يَسارٌ »(٥).

٦ ـ ونعرض إلى قصّة جويبر ، ففيها تجسيد رائع لمُثل الإسلام الكريمة :

قال الإمام أبو جعفر ﷺ: \*إِنَّ رَجُلاً كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبُمامَةِ يُقالُ لَـهُ جُـوَيْيِرٌ ، أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ منتجمًا لِلْأَسِّلامِ . فَأَسْلَمَ وَحَسَنَ إِسْلامُهُ ، وَكَانَ قَصيراً دَميماً مُختاجاً عارياً . فَنَظَرَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرْحُمَةٍ وَرَقَّةٍ وَقالَ لَهُ :

 <sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱۱/۲۰.

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـكتاب النكاح: ٧٩/٢٠.

 <sup>(</sup>۳) الوقفان دلكاب المحاح.
 (۳) كنز العمّال : ۲۱۷/۱٦.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي: ١١١/١. المستدرك على الصحيحين: ١٦٣/٢. كنز العمّال: ٥١٣/٣.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٧٦/٢٠.

با جُوَبْبُرُ، لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً فَمَقَفْتَ بِهِا فَـرْجَكَ، وَأَصَاتَتُكَ عَـلَىٰ دُنْـياكَ وَآخِرَتَكَ.

نَفَالَ لَهُ جُوَيْدِرُ: يا رَسولَ اللهِ . يِأْبِي أَنْتَ وَأُمْيٍ ، مَنْ يَرْغَبُ فَيَّ ، فَوَاللهِ ما مِنْ حَسَب وَلَا نَسَب وَلَا مالِ وَلَا جَمالٍ ، فَأَيَّهُ المَرَأَةِ تَرْغَبُ فِيَّ ؟

وَتَأَثَّرُ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ لَهُ: يَا جُونِيْرُ ، إِنَّ اللهُ قَدْ وَضَعَ بِالْإِشْلامِ مَنْ كَانَ فَي الْجاهِلِيَّةِ وَضَيعًا ، وَأَعَرُّ الْجاهِلِيَّةِ وَضَيعًا ، وَأَعَرُّ الْجاهِلِيَّةِ وَسَبعاً ، وَأَعَرُ اللهِ اللهِ مِنْ كَانَ في الْجاهِلِيَّةِ ذَلِيلاً ، وَأَذْهَبَ بِالْإِشْلامِ مَا كَانَ سِنْ نَخْوَةً اللهِ اللهِ مِنْ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَلِيلاً ، وَأَذْهَبَ بِالْإِشْلامِ مَا كَانَ سِنْ نَخْوَةً اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا أَنْوَمُ كُلُهُمْ أَبْتِمُهُمْ وَأَنْ أَدَمَ ، وَأَنَّ آدَمَ خَلَقُهُ اللهُ مِنْ طَينٍ ، وَأَنَّ أَحَبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا الْهُومَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَالْمُوعَ . اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْكُ وَأَطْوَعَ .

....انْطَلَقْ يا جُوَيْدِرُ إِلَىٰ زِيادِ بْنِ لَبِيدٍ، فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِي بَياضَةَ حَسَباً فيهِمْ فَقُلْ لَهُ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِﷺ إِلَّنَكَ، وَهُوَ بَقُولُ لَكَ: زَوَّحْ جُويْبِراً بِشَكَ الزَّلْفاءَ.. وانْطَلَقَ جُويبر إلىٰ زيادِ فَبَلَّفَهُ بِمِفالَةِ النَّبِيِّ ﷺ فاسْتَجابَ لَهُ، وَرَوَّجَهُ ابْتُنه،(١٠).

#### ٢ ـ السخاء

أن يكون الزوج الذي تختاره المرأة ندي الكفّ، بـعيداً عــن البــخل والشــحّ، فإنّ الحياة مع البخيل لا تطاق.

<sup>(</sup>١) نظام الاسرة في الإسلام: ٥٥ و ٥٦.

### ٣\_البارُ بوالديه

ينبغي للعرأة أن تتروّج بشخص بارّاً بأبويه ليرزقها الله تعالى ذريّة صالحة منه.

لقد أحاط القرآن الكريم الأبوين بهالة من التقدير والتعظيم، قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَشْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِشًا يَسْلُفُنَّ صِندَكَ

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبَدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً إِنَّا يَبَلَغَنَّ عِندَكَ الْكِيْرَ أَخَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أَثَّ وَلَا تَنْهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبً ارْحَمَّهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَوَصِّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَنَّهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ \* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَثْرُوفاً وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مِنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبُكُمْ بِمَا كُشَمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

وإلى جانب القرآن الكريم أحاديث أهل البيت ﷺ تحتٌ على البرّ بالوالديــن ، كان منها:

١ ـ قال الإمام أبو جعفر الباقر على: « ثَلاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ تَعالَىٰ فِيهِنَّ رُخْصَةً:
 أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبِرَّ وَالْفَاجِرِ ، وَالْوَقَاءُ بِالْمُهْدِ لِلِبَرَّ وَالْفَاجِرِ ، وَبِرُّ الْوالِدَيْنِ بَرُيْنِ
 كانا أَوْ فَاجِرَيْنِ " (").

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٧: ٢٢ و ٢٤.

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان ۳۱: ۱۶ و ۱۵.

<sup>(</sup>٣) الوافي: ٩٣/٣.

٢ ـ قال الإمام الصادق على: امَنْ أَحَبُ أَنْ يُخَفَّفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَكَراتِ الْمَوْتِ فَلْيَكُنْ لِفَرائِتِهِ وَصولاً، وَبِوالِدَيْهِ بازًاً، فَإِذا كَانَ كَذَلِكَ هَوَّنَ اللهُ تَعالىٰ عَلَيْهِ سَكَراتِ الْمَوْتِ، وَلَمْ يُصِبْهُ في حَباتِهِ فَقْرٌ أَبْداً» (١).

إلى غير ذلك من الأحاديث عن مراكز الوحسي ودعاة الحق، وهبي تملزم البرّ بالوالدين، ومن المؤكّد أنّ البرّ بهما من نتائجه أنّ ذرّيّة البارّ تكون طبيّة وبارة وزكيّة.. هذه بعض الصفات الكرية التي ينبغي أن تتوفّر في الرجمل الذي تريد أن تقترن به المرأة المسلمة لتعيش سعيدة في ظلاله.

#### الصفات الممقوتة

على المرأة التي تريد السعادة لها ولأبنائها أن تبتعد عن الزواج من رجل متصف بالصفات الذميمة ، والنزعات الشريرة ، كما ينبغي لأبسها الذي هو وليّ أمرها أن يجتهد في التعرّف عليه لئلا تقع كريمته عند تسخص لا خلاق له ، أمّا الصفات الذميمة التي حذّر منها الإسلام فهي:

### ١ ـ شرب الخمر

أمّا الخمر فهو كارثة مدمّرة للصحّة والأخلاق والاقتصاد، وهمو ممن كبائر الذنوب التي توعّد الله تعالى شاربها بالنّار، فني الحديث: • شارِبُ الْخَمْرِ كَعابِدِ الْوَتَنِ • ('').

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٤٧٣.

<sup>.</sup> ٣ سنن ابن ماجة : ٢-١٣. كنز العشال: «٣٤٨/ الكافي: ٢٤٣/٦ عن الإمام الصادق ﷺ ، الفقيه: ٣٤٦/٣ . تهذيب الأحكام: ١٣٨/٩.

المرأة في ظلّ الإسلام .....١٥

على المرأة وعلى ولميّ أمرها أن يفحصا عن ذلك فحصاً دقيقاً، فإن كان الرجل يتعاطى الخمر فليس لها من سبيل أن تقترن به لاتّمه يحـوّل حـياتها إلى جـحيم، ويعتدي عليها وعلى أطفالها؛ لأنّه في حال شربه الخــمر يـفقد وعــيه ويــتصرّف بلا اختيار، فقد يعتدي عليها بالضرب والشتم وغير ذلك من صنوف الاعتداء، وقد ضجّت المحاكم الشرعيّة بشكوى السيّدات اللاقي ابتلين بالزواج من المدمنين على شرب الخمر، وهن يطلبن الطلاق والخلاص من شرورهم وآثامهم.

إنّ على المرأة الشريفة أن تبتعد عن شارب الخمر فلا تتزوّج منه ، فـقد قـال رسول الله ﷺ:

١ ـ دَمَنْ شَرِبَ الْحُمْرَ بَعْدَ ما حَرَّمَها اللهُ عَلَىٰ لِساني فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إذا خَطَبَ ٢ (١٠).

٢ ـ و في حديث آخر: « مَنْ زُوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ شارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ عَقَّها ، (٢٠).

٣ ـ وعن أبي عبدالله ﷺ ، قال: ﴿ مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتُهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحَمُهَا ، (<sup>٣)</sup>.

إنّ الادمان على شرب الخسم له مـضاعفاته السيّتة ، وأضراره الهــائلة ليس على شاربها فقط وإنّما على ذرّيّته ، فإنّها قد تـصاب بـتشوّهات خُــلقيّة حســبما ذكره الطبّ الحديث ، وهو في نفس الوقت مدّمر للصحّة وموجب للإصابة بأمراض خطيرة ذكرناها بالتفصيل في كتابنا: (العمل وحقوق العامل في الإسلام).

<sup>(</sup>١) الوسائل ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٧٩/٢٠. فروع الكافي: ٣٤٧/٥.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٧٦/٢٠.

٥٠ ..... الْغَيْرَا لَهُ فِي كُلِّ مِنْ الْمُعْلِلَةِ فِي كُلِّ مِنْ الْمُعْلِلَةِ وَالْمُعْلِلَةِ وَ

### ٢ ـ سوء الخُلق

كره الإسلام كأشدٌ ما تكون الكراهة للمرأة المسلمة أن تتروّج بمرجـل سيئ الحلق، فاتّها تعيش معه حياة بائسة مظلمة، ممّا يجعلها عرضة للمحن والبلاء.

وقد قال الله تعالى لنبيَّه العظيم :

﴿ فَبِسَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَاّ غَلِيظَ الْفَلْبِ لَانْـفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْنَفْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَىٰ اللهِ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (١).

الأحاديث الشريفة

وقد حذَّر منه النبيَّ ﷺ ، قال:

١- ﴿ إِيَّاكُمْ وَسُوءُ الْخُلُقِ ، فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ في النَّارِ لا مَحالَةَ ﴾ (٧).

٢ ـ وعنه ﷺ: «أَبَى اللهُ عَزَ وَجَلَ لِصاحِبِ الْخُلُنِ السَّبَىٰ بِبِالتَّوْيَةِ »، فـقيل
 له: كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: «الأَنَّهُ إذا تابَ مِنْ ذَنْبٍ وَقَعَ في ذَنْبٍ أَعْظَمَ مِنْهُ »(٣).

عن الحسين بن بشار الواسطي ، قال: كتبت إلى أبي الحسس الرضا على:
 إنّ لي قرابة قد خطب إليّ وفي خلقه سوء . قال:

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) عيود أخبار الرضا ﷺ : ٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٣١١/٢.

٣ ـ العصب*ي* 

لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تتزوّج برجل عصبي لاَنه يـذيقها مـرارة العـيش، فانّه مصاب بأمراض نفستة منها:

١ ـ شعوره بالقلق.

٢ ـ شعوره بالسخط على المحتمع.

٣\_شعوره بنقص في ذاته.

نصٌ علماء النفس على هذه الأمراض المصاب بها العصبي، فكيف تعتروّج بـ هـ - المرأة المسلمة (\*).

قال رسول الله على: «الْغَضَبُ يُفْسِدُ الْإِيمانَ كَمَا يُفْسِدُ الْحَلُّ الْعَسَلَ " (٣).

وعن الإمام أبي جعفر ﷺ ، قال : ٥ مَكُتُوبٌ في التَّوْراةِ فِيما نــاجَى اللهُ عَرَّ وَجَلَّ بِهِ مُوسىٰ ﷺ : يا مُوسىٰ ، أَشِكْ غَضَبَكَ عَمَّنْ مَلَّكَتُكَ عَلَيْهِ أَكُفُّ عَنْكَ غَضَى »<sup>(4)</sup>.

وعن الإمام الصادق على: «الْغَضَبُ مِفْتاحُ كُلِّ شَرَّ» ( أَ.

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۸۰/۲۰.

<sup>(</sup>٢) نظام الأسرة في الإسلام: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي: ٢٩٢/٢.

### ٤\_المخنّث

لم يرض الإسلام للمرأة المسلمة الفاضلة أن تستزوّج بـالرجــل المخــنّث: لأنّـه فاقد للرجولة والشرف، وقد نهى الإمام موسى بن جعفر على من الزواج به.

عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه . قال: سـألته: إن زَوْج ابـنتي غــلام فــيه لين ، وأبوه لا بأس به ؟ قال: ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنُ فَاحِشَةً فَرَوَّجُهُ ، يَعْنِي الْخَنَتُ ﴾ (١).

وقال النبيَّ ﷺ: « لَعَنَ اللهُ المُخَتَّثِينَ مِنَ الرَّجالِ وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّساءِ »<sup>(1)</sup>.

### ٥\_البخل

من الأمراض النفسيّة الخسيسة، وهو ضدّ الكرم، وقد حــذّر الإســـلام مــنه، وقد ورد ذمّه والتحذير منه في كوكبة من الآيات منها:

١ ـ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَنَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَـضْلِهِ هُـوَ
 خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرَّ لَهُمْ سَيُطُوقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَـوْمُ الْفَيْنَامَةِ وَلَيْهِ مِيرَاتُ
 الشّعاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢٠).

٢ ـ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتَمُونَ مَا آنَاهُمُ
 اللهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْنَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٨١/٢٠، باب كراهة تزويج سيّئ الخلق والمخنّث ، الحديث ٢/٢٥٠٨٧.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: ۲۸/۸. سنن الدارمي: ۲۸۱/۲. مسئد أحمد بن حنبل: ۲۳۷/۱.
 مسئدرك الوسائل: ۲۰۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) أل عمران ٢: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) النساء ٤: ٣٧.

عال تعالى: ﴿ هَا أَنتُتُمْ هُؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنقِقُوا فِي سَيِيلِ اللهِ فَسِيتُكُم مَن
يَبْخَلُ وَمَن يَبْخُلُ وَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنْيُ وَأَنتُمُ الْفَقْرَاءُ وَإِن تَمَتَوَلَّوْا
يَشْتَبُولُ قَوْمًا خَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَشْنَائِكُم ﴾ (١).

أرأيتم هذا التحذير من هذه النزعة الشريرة التي تصدّ الإنسان عن كلّ ما يقرّبه إلى الله تعالى، وعن كلّ عمل خير، وقد ورد التحذير منه في أخبار أئمّة الهدى ﷺ، وهذه شذرات منها:

١ عن النبي ﷺ: «شَرُّ النّاسِ المُضَيَّقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ »(٢).

٢ ـ قال الإمام أمير المؤمنين على: اعَجِبْتُ لِلْبَحِيلِ يَسْتَعْجِلَ الْقَفْر الذِي مِنْهُ
 هَرَبَ، وَيَقُونُهُ الْغَنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ، فَيَمِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقْرَاءِ،
 وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْتِيَاءِ (٣).

٣ ـ قال الإمام الصادى على: إنّ أمير المؤمنين على سع رجلاً يقول: إنّ الشحيح اتّقد من الظالم، فقال: «كَذِبْتَ، إِنّ الطَّالِمَ قَدْ يَتُوبُ وَيَشْتَغْفِرُ، وَيَرُدُّ الظَّلامَةَ عَنْ أَهْلِها، وَالشَّعْقَة، وَعِيلَةَ الرَّحِيمِ ، وَالثَّقَقَة في صَلِلةً الرَّحِمِ ، وَالثَّقَقَة في صَبِل اللهِ تَعَالىٰ، وَأَبْوابُ الْبِرَّ، وَحَرامٌ عَلَى الْجَثَةِ أَنْ يَدْخُلَها شَحَيحٌ " (4).

والكثير من أمثال هذه الأحاديث عن مصابيح الإسلام أشرت في ذمّ البــخل وقبحه، وعلى المرأة المسلمة أن لا تــتزوّج بــالبخيل؛ لأنّــه يــعرّضها إلى البــؤس

<sup>(</sup>١) محمّد ﷺ ٢٨:٤٧.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط: ٣٣٦/٨. كنز العمَّال: ٣٧٥/١٦.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) الوافي: ٦٩/٦.

والحرمان ولا ينفق عليها ضروريات الحياة ، فضلاً عن الكماليات ، فإنّ البخيل يحرم نفسه من العيش برفاهية ورخاء ، ومن الطريف أنّ بخيلاً حسضرته الوفساة فالتفت أحد أبنائه إلى أخيه ليشتري كفناً لأبيه قدره اثنا عشر مستراً ، فـصاح بــه وهو يعالج سكرات الموت إنّ تسعة أمتار تكفيني ، لقد بخل حتى على كفنه.

# ٦ ـ العاقُ لوالديه

حدَّر الإسلام المرأة المسلمة من الزواج بالعاق لوالديه، فـــإنَّ ذرَيَـــته تـــصــاب بهذا الداء الوبيل فيجرّون لها الويل والعطبا.

إنّ عقوق الوالدين من أفعش الذنوب، وهي تمنتقل بالوراثة إلى الأبناء، فقد حكى الأصمعي، قال: حدّتني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحيّ أطلب أعق النّاس، وأبرّ النّاس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطبقه الإبل في الهاجرة والحرر الشديد، وخلفه شاب في يده رشاء من قدَّ ملوي يضربه به حتى شق ظهر، بذلك الحبل، فقلت له:

أما تتَّتِى الله تعالى في هذا الشيخ الضعيف، أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحــبل حتّى تضربه؟

فقال: إنّه مع هذا أبي.

قلت: فلا جزاك الله تعالى خيراً.

قال: اسكت فهكذا كان يصنع بأبيه ، وكذا كان يصنع أبوه بجدّه.

ففلت: هذا أعقَ النّاس، ثمّ انتهيت إلى شاب في عنقه زنـبيل فــيه شــيخ كــانّه فرخ فيضعه بين يديه، فيطعمه وبحنو عليه، فقلت له: المرأة في ظلّ الإسلام ...........

مَن هذا ؟ قال: أبي ، وقد خرف وأنا أكفله ؟ فقلت: هذا أبرّ العرب<sup>(١)</sup>.

هذه بعض الصفات المذمومة والمسموتة في الإسلام في الرجل على المسرأة، وعلى أولياء أمرها أن يتعرّفوا بالتفصيل على خصوصيّات الرجل الذي جاء خاطباً منهم لئلا تقع المرأة في شبكة يصعب التخلّص منها، ولا تغريم ما يستمتّع به الرجل من الجهال والمال والوظيفة وغيرها ممّا لا تستقرّم بها الحسياة الزوجييّة التي يجب أن تبنى على السلوك الطيّب والأخلاق الرفيعة، والدين والاستقامة حتى يكون الزواج خلية صالحة منتجة لذريّة طيّية حسب ما يريده الإسلام.

# حقوق المرأة

أمَّا المرأة فقد قنَّن لها الإسلام حقوقاً يجب على الزوج أداءها ومن بينها:

### الانفاق

إذا تزوّجت المرأة فإنّ زوجها مسؤول شرعاً عن الإنفاق عليها.

فن حديث للإمام الصادق علم في النفقات:

وَأَمَّا الْوَجوهُ الْخَمْسُ الَّنِي نَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ يُلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ ، فَعَلَىٰ وَلَدِهِ
 وَوَالِدَيْهِ وَامْرَأَتِهِ وَمَمْلُوكِهِ ، لازِمُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمُسْرِ وَالْشِشْرِ هُ<sup>(1)</sup>.

وعن أبي عبدالله على ، قال : «إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْها ما يُفيمُ ظُهْرَها مَعَ كِسُومٌ وَإِلَّا فُرِّقَ نَنْهُما اللهِ .

<sup>(</sup>١) أخلاق أهل البيت ﷺ : ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) و (٣) وسائل الشيعة: ٢١/٥١٥.

وعنهﷺ: ‹مَا أَطْمَشْتَ زُوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْمَشْتَ وَلَدَكَ فَـهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَاأَطْمَشْتَ خادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَاأَطْمَشْتَ تَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، (١).

أمّا موارد الإنفاق فهي:

#### ١ ـ المسكن

وهو من أوّليات حقوقها ، وهو بمّا ينتُقق مع مكانتها الاجتماعيّة ، ولها أن تطالب بالانفراد فيه ، وعدم مشاركة غيرها ضاناً لحرّيّتها ورغباتها الخاصّة.

### ۲ \_ الطعام

وهو شامل لجميع ما تحتاجه المرأة من الغذاء كاللحم والخبز والفاكهة وغميرها تما نعارف.

#### ٣\_ الكسوة

وهي ما تحتاج إليه المرأة من اللباس في أيّام الشتاء والصيف.

### ٤ \_ الفراش

وهو ما تحتاج إليه غرفة النوم من الفراش الكامل شتاءاً وصيفاً.

### ٥ ـ أدوات التنظيف

وهو شامل لما تحتاجه المرأة من آلات الزينة المتعارفة في بلدها.

وذهب فقهاء الإماميّة أنّه يراعي حال المرأة في هـذه الأمور ومكمانتها فـيما

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ١٣١/٤. المعجم الكبير: ٢٦٨/٢٠. كنز العمّال: ٤١٤/٦.

تحتاجه. وأنَّ نفقتها مقدَّمة على نفقة الأب والأمَّ، فالزوج ملزم شرعاً بالإنفاق عليها، فإذا امتنع من ذلك فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيجبره على ذلك، وإذا لم يستجب يحجر على أمواله، ويباع منها قدر النفقة الواجبة وتسلم إليها، وإن لم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فتبق ذمّته مشغولة كسائر الديون التي عليه.

وقد فرّع الفقهاء على ذلك أنه لو كان عند الزوج مال يستطيع بـ الحـــج إلى بيت الله الحرام، ولكن ذمّته مشغولة بالنفقة على زوجته فيجب عـليه أداءه لها، فإنّ فضل مال يكفيه للحج وجب وإلاّ فلا، وممّا يتفرّع عــلى ذلك أنّـه لا يجـوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة أو من الخمس إن كانت علويّة؛ لائمًا ليست فــقيرة، فإنّ زوجها مسؤول عن الإنفاق عليها.

نعم، إذا كانت مدينة بدّين لم يكن زوجها مسؤولاً عـنه جـــاز لهـــا أن تـــأخذ من الحقّ الشرعي بقدر ما يوفي دينها ..

إنّ الإنفاق على المرأة من أهمّ حقوقها على الرجل، وسنذكر بعض حــقوقها في البحوث الآتية:

# واجبات على المرأة

المرأة مسؤولة عن أداء بعض الحقوق والواجبات لزوجها ، ومن بينها :

#### الطاعة

وقد أثرت عن النبيِّ ﷺ بعض الأحاديث تحثُّ على طاعة الزوج ، منها:

١ ـ إنّ امرأة وفدت على النبيّ ﷺ فقالت له: يا رسول الله، أنا وافدة النساء
 إليك، وقد ذكرت ما للرجال من الأجر في الجهاد، فما لنا من ذلك؟ فقال ﷺ:

«إِنَّ طَاعَةَ الرَّوْجِ وَالْإِعْـتِرافَ بِحَقِّهِ يُعادِلُ ذلِكَ، وَقَـلَيلٌ مِـنْكُنَّ مَـنْ تَقْمُلُهُ (١٠).

٢\_قال الإمام الصادق 樂: « أَيُّمها امْرَأَةٍ ماتَتْ وَزَوْجُها عَلَيْها ساخِطٌ في حَقَّ لَمْ تَقْبَلُ مِنْها صَلاةً حَتَىٰ بَرْضَىٰ عَنْها » (٢).

٣\_عن أبي جعفر ﷺ ، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ،
 ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال لها:

اأَنْ تُطِيمَة وَلا تَمْصِيهِ، وَلا تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلا تَصومُ تَـطَوَّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلا تَمْنَعُهُ تَفْسَها وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلا تَحْرُجُ مِنْ بَسِيْها إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ لَـمَتَنْها مَـلائِكَةُ السَّـماءِ وَمَـلائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلائِكَةُ الْغَضَب وَمَلائِكَةُ الرَّحْدَةِ حَتَىٰ تَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْنِها ».

قالت: يا رسول الله ، مَن أعظم النّاس حقّاً على الرجل ؟

قال: « والدُه ».

قالت: فمن أعظم النّاس حقّاً على المرأة ؟

قال: «زُوْجَها ».

قالت: فما لي عليه من الحقّ مثل ما له عليٌّ ؟

<sup>(</sup>١) نظام الأسرة في الإسلام: ٩٨.

<sup>(</sup>۲) الوافي: ۱۱٤/۱۲.

إنّ المرأة مدعوّة بإطاعة زوجها ومداراته، وليس لها إرهاقه وإثــارة ســخطه ضرم ما المراد على الإسارة ها الهرب الاتبر الرّ الزات بــــالأرادة

وغضبه ، وإرغامه على ما لا يطيقه في الشؤون الاقتصاديّة ، فإنّها تلقيه في الأزمات والشدائد ، وتسبّب هرمه ومرضه.

إنّ الواجب عليها أن تـقابله بـبسمات فـيّاضة بـالبشر، وتخفّف مـن جـهده وأتعابه، وتكون له عوناً في حياته، وليس لها أن تتمرّد عليه وتخرج من طاعته.

# وصيّة امرأة لابنتها

أوصت امرأة عربيّة كاملة وفاضلة ابنتها في ليلة زواجها بوصيّة حسنة قالت لها:

«يا بنتاه، إنّك فارقت بيتك الذي منه خرجت، وعشّك الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمّة يكن لك عبداً، واحفظي له خصالاً عشراً:

أمّا الأُولِي والثانية: فاصحبيه بالقناعة، وعاشريه بحسن السمع والطاعة.

وأمّا الثالثة والرابعة: فالتفقّد لموضع عينه وأنفه، فملا تـقع عـينه مـنك عـلى قبيح، ولا يشمّ منك إلاّ أطيب الريح.

وأمًا الخامسة والسادسة: فالتفقّد لوقت منامه وطعامه، فإنّ تــواتــر الجـــوع ملهة وتنفيص النوم مفضبة.

وأمّا السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله والرعماية لحشمه وعمياله ، ومملاك الأمر في المال حسن التقدير ، وفي العيال حسن التدبير.

(١) وسائل الشيعة: ٢٠/٧٥٠.

وأمّا الشاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً، ولا تفشين له سرّاً، فإنّك إن خالفتيه أغرت صدره، وإن أفشيت سرّه لم تأمني غدره، ثمّ إيّاك والفرح بين يديه إذا كان مهتاً، والكآبة بين يديه إذا كان فرحاً.

وكوني أشد النّاس إعظاماً له يكن أشدهم لك إكراماً ، واعلمي أنّك لا تصلين إلى ما تحبّين حتى تؤثري رضاه على رضاك ، وهمواه على همواك فيها أحسبت وكرهت (١٠).

وحفلت هذه الوصيّة بـالنصائح التي تـضمن للـمرأة سعادتها وكـرامـتها واحترامها عند زوجها.

# التأدّب:

من حقوق الزوج على زوجته أن تكون مؤدّبة أمامه لا تقابله بمرارة الكــلام . ولا تعمل عملاً يبغضه ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت رابطتها الزوجيّة إلى الانحلال . وكانت آتمة لأنّها خرجت عن الآداب الإسلاميّة وسبّبت انهــيار الأسرة وشــيوع القلق والاضطراب فها .

# القرار في البيت

من حقوق الزوج على زوجته أن تقرّ في البيت، ولا تخرج منه إلاّ بـإجازته وإذنه ، حتى تتفرّع لإنجاب الأولاد والعناية بهم ، والقيام بتربيتهم ، وتدبير شؤون البيت ، وغير ذلك من أغراضه الخاصّة التي منها الخوف على زوجته مــن الفســقة والمنحرفين.

<sup>(</sup>١) أخلاق أهل البيت عَبِيِّلاً : ٣٧٨، نقلاً عن مختارات المنقلوطي: ٣٤٠.

ومن المؤكّد أنّ خروج الزوجة من دون إذن زوجها ينجم منه اختلال نظام الأسرة وشيوع الكراهيّة بينها.

نعم، لها مخالفة أمره والخروج والسفر إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحسجّ. فلا طاعة لأمره في المنع عنه.

١ ـ عن النبيِّ ﷺ: اكُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ ، وَالمَرْأَةُ سَيِّدَةُ يَيْهِا» (١).

٢\_وعنه ﷺ: ١ صَلَاةُ الْمُرْأَةِ وَخْدَهَا تَـفْضُلُ صَـلىٰ صَـلَاتِهَا فــي الجَــنْعِ
 بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةُ (٢).

٣ ـ وعنه ﷺ: النَّهُمَا امْرَأَةِ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا كَانَتْ في سَخَطِ اللهِ تَعَالَىٰ حَتَى تَرْجِعَ إلى بَيْتِهَا أَوْ يَرْضَىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا (٣).

٤ ـ وعنه ﷺ: ٩ لَأَنْ تُصَلِّي المَرْأَةُ في بَيْتِها خَيْرٌ لَها مِنْ أَنْ تُصَلِّي في
 حُجْرَتِها، وَلَأَنْ تُصَلِّي في حُجْرَتِها خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّي في الدَّادِ، وَلَآنْ تُصَلَّيَ في الدَّادِ، وَلَآنْ تُصَلَّي في الدَّادِ ، وَلَآنْ تُصَلَّي في الدَّادِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّي نَفي الْمَسْجِدِهِ ، ١٤٠).

# أداب إسلامية

عنى الإسلام بالأسرة لأنما الخليّة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، فقد أقمام لها أُسساً مشرقة تزدهر فيها الحياة. وتسود فيها الألقة والمحبّة، وتنعم بها أصول

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٢٢/٦.

<sup>(</sup>٢) الفردوس: ٣٨٩/٢.كنز العمّال: ٤١٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال : ٢٨٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى: ١٣٢/٣. كنز العمّال: ٤١٥/١٦.

الأُسرة وفروعها ، وكان من بين تلك الآداب.

#### ١ \_ التعاون

الزواج شركة بين الرجل والمرأة لانتاج الإنسان، ويجب أن يحمل طابع الشركة فيا تقتضيه من المشاركة التامة لا في شأن خاص، وإنا في جميع شوون الحياة، سواء أكانت منزلية أم غيرها، كما تقتضيه الشركة في أن يغض ويستجاوز كل منهما عن بعض أغلاط شريكه، فإنه ليس من الممكن بأي حال أن يظل الزوج مسيناً إلى زوجته ثم ينتظر أن تقوم برعايته والإخلاص إليه وكذلك المكس.

إنَّ على الزوج أن يشارك زوجته في سرَّائها وضرَّائها. يقول بعض الكتَّاب:

«إنّ الزوج العاقل يعرف تماماً أنّه إذا أحسن معاملة زوجته، وحنا عليها أضلاعه، واستطاع أن يفهمها فانّها ستكون أكثر إرضاء له كشريكة، وستكون خير أمّ لأطفاله «(۱).

وكان الرسول الأعظم ﷺ قد ضرب أروع مثل للتعاون بين زوجاته ، فكمان على سموّ منزلته وعظيم مقامه يشـــاركهنّ في إدارة شــؤون المــنزل ، وكـــان يـــقول لأصحابه:

وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلي، وقد اقتدى به ، وسار على
 خطه ، وسيّه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين على ، فكان يساعد زوجته
 سيّدة نساء العالمين في شؤون البيت وفي الأعمال المنزليّة ، وكانت حياتها الطاهرة

<sup>(</sup>١) الزواج والصحّة النفسيّة: ٣٦.

أسمى مثل للرابطة الزوجيّة المقدّسة.

وعنه ﷺ: ﴿ خِدْمُتُكَ زُوْجَتَكَ صَدَقَةٌ ﴾ (١).

ومن الجدير بالذكر أنَّ فقهاء أهل البيت عَيَّ قد أفتوا إنَّ قيام المرأة بشوون البيت، وتهيئة الطعام لزوجها وأبنائها وتنظيف ثيابهم ليس واجباً شرعيًاً عليها، وإنَّا هو لطف منها وخدمة إنسائية تسديها عليهم.

# اجتناب فحش الكلام

من الآداب الإسلاميّة التي ينبغي أن تسود في البيت اجتناب فحص الكلام وهجره، فإنَّ الكلام السّيِّي يوجب انتشار الكراهية والحقد بين الزوجيين، كما يعود بأضرار بالغة على الأطفال، فأنّهم مقلّدون لآبائهم، ويتبعون سلوكهم إن خيراً وإن شرّاً، وقد أثبتت البحوث النفسيّة أنَّ الكلمات البذيئة تنفسد الحسياة الزوجيّة وتؤثّر على سلوك الأطفال.

إنّ الإســـــلام نهـــى المــرأة أن تــقابل زوجــها بــالكلمات القــاسية التي تــوُذيه وتثير أعصابه ، فقد قال الإمام الصادقﷺ:

وأَيُّمَا امْرَأَةُ قَالَتْ لِرَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ قَطَّ مِنْ وَجُهِكَ خَيْراً فَقَدْ خَبِطَ عَمَلُهَاهِ'').

لقد نهى الإسلام المسلمين عن التكلّم بالكلام البددئ الذي يمم عن نقصان الإنسان وعدم حياته ، انظروا إلى بعض الأحاديث التي أشرت عن النبي عليه

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٤٠٨/١٦.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشبعة كتاب النكاح: ١٦٢/٢٠.

وأوصيائه كنوز الحكمة وعدلاء الذِّكر الحكيم ، وهي تهيب بالمسلمين من تعاطيهم للكلام الفاحش والبذئ:

١ ـ قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ حَرْمُ الْجَنَةُ عَلَىٰ كُلُّ فَعَاشِ بَذِيء ، قَـليلِ
 الْحَياء ، لا يُبالى ما قال ، وَلَا ما قبلَ لَهُ ، (١).

٢ ـ قــال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ شِرارِ عِبادِ اللهِ مَنْ تُكْرَهُ مُجالَسَتُهُ
 لِلْهُحْشِهِ (<sup>۲)</sup>.

٣-قال الإمام الصـادق ﷺ لشـيعته: «مَعاشِرَ الشَّيعَةِ، كُـونوا لَـنَا زَيْناً، وَلَا تَكُونوا لَنا شَيْناً، وَقُولوا لِلنَّاسِ حُسْناً، وَاحْفَظوا أَلْسِتَتَكُمْ، وَكُفُّوها عَـنِ الْفُضولِ وَقَبِيح الْقُوْلِ»<sup>(٣)</sup>.

على هذا الواقع المشرق الذي تسوده الآداب ينبغي أن يقام المجتمع الإسلامي بجميع شرائحه ، وليس من الإسلام في شيء المهاترات والألفاظ البذيئة التي تنمّ عن محتم متخلف ومنحطً.

### الكلم الطيب

ينبغي للزوجين أن تسود بينهما الكلمات الطيّبة التي توجب المزيد من الترابط وتشيع الآداب العالية في البيت حتى ينشأ عليها الأطفال ويكونوا أمـثلة للـتربية الصالحة التي تسعد بها الأمّة.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢١٠/٦٨.

لقد أكّد الإسلام على ضرورة الكلام الطيّب، وأن يكون منهاجاً للإنسان المسلم في حديثه مع أهله ومع غيرهم، وقد أمر الله تعالى به في كوكبة من الآيات، منها:

. ١ ـ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقَرْنِيٰ وَالْيُتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ مَوْلَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنتَكُمْ وَأَشَّمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (١).

٢ ﴿ وَقُل لِمِيَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَبْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوا مُبِيناً ﴾ (٦٠).
 الشَّيْطانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوا مُبِيناً ﴾ (٦٠).

٣ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَـرْلَا سَـدِيداً \* يُـضْلِحُ لَكُـمْ
 أَغْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (٣).

٤ - ﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ الْهِزَّةَ فَلِلَّهِ الْهِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْحَلِمُ الطَّبَّبُ
 وَالْمَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّبَتَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُونَائِكَ هُوَ بَيْورُ ﴾ (٤).

### الأحاديث الشريفة

واُثرت عن النبيِّ ﷺ وأوصيائه جمهرة من الأحاديث توصي بالكلام الطيّب، منها:

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الإسواء ١٧: ٥٣. (٣) الأحزاب ٣٣: ٧٠ و ٧١.

<sup>(</sup>٤) فاطر ٢٥: ١٠.

١ ـ قال رسول الله ﷺ: « رَحِمَ اللهُ عَبْداً قالَ خَيْراً فَغَنِمَ ، أَوْ سَكَتَ عَنْ سومِ
 أَصْلِم (١٠).

٢ ـ قال الإمام زين العابدين ﴿ الْفَوْلُ الْحَسَنُ يُغْرِي الْمَعَالَ ، وَيُنَمِّي
 الرَّزْقَ ، وَيُنْسِئُ الْأَجَل ، وَيُعَبِّ إِلَى الْأَهْلِ ، وَيُدْخِلُ الْبَحَنَة ، (٣).

٣\_ونسب إلى الإمام الصادق ﷺ هذا البيت:

" عَوْدْ لِسَانَكَ قَوْلَ الْخَيْرِ تَـخْطَ بِهِ إِنَّ اللَّسَانَ لِـما عَـوَّدْتَ مُعْتَادُ »<sup>(٣)</sup> إلى غير ذلك من الأحاديث التي تأمر بالكلام الطيّب الذي يـنعش القــلوب ويجمع النّاس على مائدة الحبّة والألفة .

### اجتناب الخصومة

من الأسباب التي تدعم قاسك الأسرة اجتناب الخصومة والنزاع بين الزوجين ، كما تؤدي الخصومة إلى انهيار الرابطة الزوجية والتماثير على سلوك الأطفال وإصابتهم بالانحراف: لأنّ حياتهم العائلية قائمة على الخصام والعداء وتسري الطباعاتهم السيّنة إلى مستقبل حياتهم ، فيعاملون أزواجهم وأطفالهم بهذه الروح التي اكتسبوها في أيّام طفولتهم (<sup>4)</sup>.

إنَّ الأب والأمَّ اللذين يـفسدان حـياتهما بـالخصومة يجـنيان عـلى أطـفالهم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأتوار: ١٩٢/١٥.

٣١) أخلاق أهل البيت للميكلة : ٤٣.

<sup>(</sup>٤) اعرف نفسك: ٢٠٢.

عن أبي عبدالله ﷺ ، قال : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْخُصُومَةُ ، فَإِنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ ، وتُورِثُ النَّفَاقَ ، وَتَكْسِبُ الضَّغانِيَ ( ) .

### اللين والتسامح

إنّ الإسلام حثّ على اللين والتسامح بين الزوجين، فإذا بدرت مـن أحـــدهمـا سيّتة أو كلمة نابية فينبخي للآخر أن يتسامح ولا يعقّب عليها.

### الأحاديث الشريفة

وقد أثر عن النبيَّ ﷺ أنَّه قال: «مَنْ صَبَرَ عَـلىٰ خُـلُقِ امْـرَأَةٍ سَـبُنَةِ الْـخُلُقِ وَاخْتَسَبَ فِي ذَلِكَ الْأَجْرَ أَعْطاهُ اللهُ تَعالىٰ ثَوَابَ الشَّاكِرِينِ "<sup>(7)</sup>.

قال الإمام زين المابدين ﷺ: ﴿ وَأَمَّا حَقَّ الرَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ جَمَلَهَا لَكَ سَكَناً وَأَنْساً، فَتَعْلَمَ أَنَّ لِك نِعْمَةً مِنَ اللهِ عَلَيْكَ، فَتَكْرِمَها وَتَرْفَقَ بِها، وَإِنْ كانَ حَقِّكَ عَلَيْها أَوْجَبَ، فإِنَّ لَها عَلَيْكَ أَنْ تَـرْحَمَها؛ لأَنها أَسـيرُكَ، وتُـطْمِمُها وَتَسْتِبها وَتَكْسُوها، فَإِذَا جَهِلَتْ عَفُوتَ عَنْها، (").

وقال النبيِّ ﷺ: «إذا أَرادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرَّفْقَ »(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٠٢/٧.

 <sup>(</sup>٣) بلاغات الإمام على بن الحسين ﴿ الله على ١٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) مستند أحمد بن حنيل : ٧١/٦. مجمع الزوائد: ١٩/٨. وسائل الشيعة: ٢٢/١٦.
 أصول الكافئ: ٢٢/٢.

وعنه على المُؤْمِنُ بِأَلْفُ وَلَا خَيرَ فيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، (١).

إنّ التسايح وعدم المقابلة بالمثل تعود على الأسرة بـأفضل المكـاسب؛ لأنّهـا تعيش في جوّ من الودّ والوئام وتنشأ أطفالها نشأة سليمة.

# إظهار المودّة والحبّ

وممًا يدعو إلى ترابـط الأسرة وتمـاسكها إظـهار المــودّة والحبّ والإخــلاص من الزوج لزوجته وبالعكس، فإنّ ذلك أبلغ في الألفة من الأمور الماديّة.

# الأحاديث الشريفة

١ ـ قال النبيَّ ﷺ: «إنَّ الرَّجُلَ إذا نَظَرَ إلَى امْرَأَتِهِ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ نَظَرَ اللَّهُ تَعالَىٰ إلَيْهِما نَظَرَ الرَّحْمَةِ "<sup>٢١</sup>.

٢ ـ وعن أبي عبدالله ﴿ ، قال: قال رسول الله ﷺ : « قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمُرْأَةِ: إِنِّي أَحِبُكِ لَا يَذْهُبُ مِنْ قَلْبِها أَبْداً ﴾ ( " ).

# التوسعة على العيال

حتّ الإسلام على التوسعة على الزوجة وباقي العيال؛ لأنّـه له أثـراً كـبيراً في انسجام الأسرة وترابطها.

وقد أُثرت عن أُثَةً الهدي ﷺ كوكبة من الأحاديث في الحثّ على ذلك ، منها:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ٣٣٥/٥. كنز العمّال: ١٤١/١.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٢٧٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) الوسائا : ٢٣/٢٠.

المرأة في ظلّ الإسلام ......٧١

٢ ـ وعنه ﷺ: « لَيْسَ مِنَا مَنْ وَشَعَ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَثَرَ عَلَىٰ عِيالِهِ ١(٢).

٣ ـ وعنه على الله على أَهْلِهِ صَدَقَةٌ الرَّجُل عَلَىٰ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ١ (٣).

٤ ـ وعنه ﷺ: ﴿ أُوَّلُ مَا يُوضَعُ فَى مِيزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ (١).

ه ـ قال الإمام زين العابدين على: «أَرْضاكُمْ عِنْدَ اللهِ أَسْبَقُكُمْ عَلَىٰ عِيالِهِ »(٥).

٦-عن أبي عبدالله ﷺ ، أنّه قال: «البّندُ الْمُلْيا خَيْرٌ مِنَ البّندِ السَّفْليٰ ، وَالبَدَأُ
 بِمَنْ تَعُول ، (٦).

٧ ـ روى الإمام الصادق ﷺ ، عن جدّه رسول الله ﷺ ، أنّه قال: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِنَّا اللّهُ وَمِنْ
 يَأْخُذُ يَادَابِ اللّهِ تَعَالَى إِذَا وَشَعَاللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اتَّسَعَ وَإِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ أَمْسَكَ »(٧).

٨-قال الإمام أبو الحسن ﷺ: ﴿ عِيالُ الرَّجُلِ أَسَراؤُهُ، فَمَنْ أَتَّمَمَ اللهُ تَعالىٰ
 عَلَيْهِ بِنِغْمَةٍ فَالْيُوسَعُ عَلَى أُسَرائِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَزولَ تَلْكَ النَّمْمَةُ (٨).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنيل: ۱۹۰/۲. المستدرك على الصحيحين: ۱۹۰۱. السنن الكبرى: ۲۰/۹. الدر المتور: ۳۵/۱.

<sup>(</sup>٢) غوالي اللثالي: ٢٥٥/١. مستدرك الوسائل: ٢٥٦/١٥.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٧/٥. سنن الترمذي: ٢٣٢/٣. مسند أحمد بن حبنبل: ٩٧٣/٥.
 كنز العمّال: ١٩/١٤، مجمع الزوائد: ١٠٠/٠.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط: ١٨٤/٦. كنز العمّال: ٢٧٦/١٦.

<sup>(</sup>٥)و (٦) وسائل الشيعة: ٢١/١٤٥.

<sup>(</sup>٧) وسائل الشيعة: ٢١/٢١.

<sup>(</sup>A) وسائل الشيعة: ٢١/٢١.

٧٧ .....

٩ \_ روى العالم الفقيه عمد بن مسلم أنّ رجلاً قبال للإمام أبي جعفر ﷺ: إنّ لي ضيعة بالجبل اشتغلها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفق على عيالي منها الني درهم وأتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة ، فقال له الإمام ﷺ:

وإذْ كانَتِ الْأَلْفانِ تَكْفيهِمْ في جَميع ما يَخْتاجُونَ إِلَيْهِ لِسَتَتِهِمْ فَقَدْ نَظَرْتَ
 إِنْفُسِكَ ، وَوَقَفْتَ لِرُشْدِكَ ، وَأَجْرَبْتَ نَفْسَكَ في حَياتِكَ بِمَثْزِلَةٍ ما يُوصي بِهِ
 الْحَقُّ عِنْدَ مَوْتِهِ (¹¹.

١٠ وعن الرضا ﷺ ، قال: "صاحِبُ النَّعْمَةِ يَحِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةَ علىٰ
 عيالِهِ (٢٠).

١١ \_عن ابن عبّاس، أنّه قـال: قـال رسـول الله ﷺ: «مَـنْ دَخَـلَ السُّـوقَ فاشْرَىٰ تُحْفَةُ فَحَمَلُها إلىٰ عِبالِهِ كانَ كَحامِل صَدْقَةِ إلىٰ قَوْم مَحاويج "<sup>٢)</sup>.

وكتير من أمثال هذه الأحاديث أثرت عن أنّة ألهدى ﷺ ، وهي تحتّ المسلمين على التوسعة على عيالهم في الحياة الاقتصاديّة ، وذلك لما لها من الأثر الفسّال في تلاحم الأسرة وإشاعة المودّة والمحبّة بين أعضائها ، فإنّ الفقر والحسرمان يسسبّبان الكثير من المشاكل والعقد النفسيّة بين أفراد الأسرة ويلقيها في شرّ عظيم.

#### تساؤلات:

وتواجه المرأة في رحاب الإسلام بعض التساؤلات من الحاقدين عليه،

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ٢١/٢١ه.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٢١/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشبعة: ١١٤/٢١ .

المرأة في ظلَ الإسلام .....٧٣

فقد زعموا أنّه لم يولها حقّها ، وفضّل عليها الرجل ، وقابلها بمزيد من الجفاء فسيما قتّن لها من أحكام ، وهي:

## تفضيل الرجل عليها بالميراث

فضّل الإسلام الرجل على الأنتى بالميرات. قال تعالى: ﴿ لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَلا تَهَالَى: ﴿ لِللَّهُ كُمِ مِثْلُ حَظًّ من قسِمة المرأة ولا تهاون في كرامتها كما يقولون وإنّما هو رعاية للاقتصاد العالم وتشريع خلّاق بالغ الأهمّية، فإنّ المرأة قبل زواجها قد تكفل أبوها برعايتها والإنفاق عليها، وبعد زواجها فإنّ الزوج مسؤول عن الإنفاق عليها سكناً ولبياساً وطعاماً وزينة، ولم تعد في حاجة إلى المادة، فكان تشريع الميراث لها في الإسلام على وفيق المصلحة المالمة للأثمة.

## قوامة الرَّجل

أعلن الإسلام قوامة الرجل على المرأة.

قال تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِن أَمُوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَائِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِـلْفَئْبِ بِـِمَا حَـفِظَ اللهُ وَاللَّاتِيْ تَخَافُونَ نَشُوزُهُنَّ فَفِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْـمَضَاجِعِ وَاضْـرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً ﴾ (٢)

وليس في هذا التشريع مجافاة لشأن المرأة ، وإنَّما هو حفظ للأسرة وصيانة لهــا

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١١.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ٣٤.

من التمزّق، فمإنّ المرأة قمد أعدّتها الحسكمة الإلسهيّة للحمل والولادة وإدارة شؤون البيت، وليست لها القدرة على السيطرة على الأبناء، فهي تذوب أمامهم بحسب عاطفتها، فلا تتمكّن من حفظهم من الشذوذ والانحراف، فالقوامة للرجل تمني سلامة الأسرة والحفاظ عليها، فإنّه أقوى من المرأة وأشدٌ مراساً وتكويناً منها، فلذا جعلت له هذه المكانة.

# شهادة المرأة

اعتبر الإسلام في مجلس القضاء شهادة امرأتين تساوي شهادة رجــل واحــد. فال تعالى:

﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رُجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَنِي فَرَجِلُ وَامْرَأَتَانِ مِثَن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِخْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ (١)

وليس في هذا التشريع أي انتقاص للمرأة أو استهانة بها ، وإنما هو لرعاية حقوق النّاس من الضياع ورعاية لإقامة العدل في القضاء ، فيإنّ المرأة بحسب تكوينها سريعة العاطفة والانتعال ، ممّا يدفعها إلى تناسي الحق والتساهل في أدائه ، وخير شاهد على ذلك خروج السيّدة عائشة على حكومة الإمام أمير المؤمنين الله رائد العدالة الاجتاعيّة في الإسلام ، فقد قادت الجيوش لإسقاط حكومته مع علمها بسمو مكانته وعظيم شأنه عند زوجها رسول الله على ، فقد عمدت إلى ذلك انقياداً وراء عواطفها المترعة بالحقد ضد الإمام على ، فيإذا كانت أمّ المؤمنين مهذه الكومنين

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

المهرأة في ظلّ الإسلام ..........

إنّ المرأة رقيقة العاطفة، مرهفة الحسّ ، سريعة التأثّر ، تتغلّب عواطفها على عقلها في كثير من الأحيان ، فلذا احتاط الشبارع العظيم على أسوال النّماس وحقوقهم ، فجعل شهادة الاثنين من النساء تساوي شهادة رجمل واحد، وليس في ذلك أي حطّ لشأنها أو استهانة بها.

## تعدّد الزوجات

واجه الإسلام نقداً لاذعاً من خصومه بإباحته لتعدّد الزوجات، واعتبروا ذلك ظلماً للمرأة، وجناية عليها، ومنافياً لحقوقها، وجهلوا أنّ الإسلام لم ينفرد بذلك، فقد أباحه الأنبياء من عهد شيخ المرسلين إيراهيم الله إلى زمان السيّد المسيح الله، ولم يرد نهي في التوراة ولا في الإنجيل نهي على تحريمه.

#### يقول: «سترمارك»:

«إنّ تعدّد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرّر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة ».

إنّ الذين أنكروا إباحة الزوجات قد مارسوه بـاتّخاذ الخــليلات والعشــيقات وغير ذلك من العلاقات التي أغروا بها المرأة وأوقعوها في مآثم الهياة.

#### مبرّرات التعدّد

والشيء المؤكّد أنَّ لتعدّد الرّوجات مبرّرات ممهمّة لا يمكن الإغنضاء عـنها ، فإنّ الرجل إنّما يقدم على ذلك ، ويجرّ لنفسه المتاعب والمصاعب لا بـدّ أن يكـون لغرض وجيه ، ولعلّ من الأسباب المحقّرة له على ذلك هي: أَوْلاً: إنَّ المرأة قد تمنى بأمراض جسميَّة أو عقليَّة ، ويعجز الرجل عن مداراتها والقيام بشؤونها ، فهناك عدّة حلول لها:

١ ـ طلاقها ، وإرسالها إلى أهلها تعاني الحن والأزمات.

إيقاؤها ، وعدم الزواج بغيرها ، وينساب الرجل في ميادين الدعارة
 والمجون إشباعاً لغريزته الجنسيّة .

الزواج بغيرها وجعلها تحت الرعاية والحفاظ على أبـنائها مـن الضـياع ،
 ولا إشكال أنّ البند الأخير خير للمرأة وللرجل وصيانة للطرفين .

ثانياً: إنَّ الروجة قد تكون عقيمة ، وهو كغيره مَن يتلهّف إلى الذَّرَبية لتكون امتداداً لوجوده ، فإنّ الزواج إنّما شرع لأجل بـقاء النسـل عـلى هـذا الكـوكب الذي يعيش عليه ، فماذا يصنع الزوج الذي يريد النسل أيبق محروماً من الأطفال ولا يتزوّج عليها ؟

أو ينزوّج بأخرى لتنجب له الأطفال ، وتسبق زوجسته الأولى تحت رعــايته ، لا شكّ أنّ الثاني أجدر برعاية الرجل والزوجة الأولى.

ثالثاً: ما تحدثه الحروب من الدمار الشامل والقتل للرجـال ممّـا يــوجب قــلّـة هذا النوع، وزيادة النساء، فني الحرب العالميّة الثانية كان ضحايا الحرب خمسون مليون نسمة، وراحت النساء ســالكة طــريق الفــحشاء، وقــد شــاع في الغـرب البغاء وكثرة اللقطاء وفساد الأخلاق.

رابعاً: إنّ بعض النساء تهمل زوجها ، ولا تحفل برغباته الجنسيّة ، خصوصاً إذا رُزقت بعض الأولاد الذكور ، فإنّها لا تعنى بـزوجها ، ولا تـقوم بـواجــبانه ممّــا يضطرّ إلى الزواج بأخرى . وهذا \_فها أحـــب\_من أوسّق الأســباب ، وأكـــثرها انتشاراً عند الرجال لزواجهم بالثانية ، فالزوجة هي المسؤولة عن ذلك ، ولا لوم على الرجل.

هذه بعض الأسباب التي تدعو إلى تعدّد الزوجات والتي تلقي الرجل في محسنة وشقاء.

وعلى أي حال ، فإنّ تشريع الإسلام العظيم لتعدّد الزوجات ليس عــليـه أيّــة مؤاخذة أو نقد.

#### شرط التعدّد

أباح الإسلام تعدّد الزوجات وذلك لمعالجة الأوضاع التي تحدث بين النّــاس، وقد أنحنا لبعضها، ولكنّه شرط فيه العدل والمســـاواة بــين الزوجـــات، وصـــيانة حقوقهنّ، فليس له أن يتّجه برغباته وميوله إلى الثانية ويــمــل الأولى.

قال تعالى:﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْبَتَامَىٰ فَاتْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثَلَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْرِلُوا﴾ (١٠.

عن النبيّﷺ: «اذا كانَتْ عِنْدُ الرَّجُلِ المُرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدُلُ بَيْنَهُما جـاءَ يَـوْمَ الفِيامَةِ وَشَقَّهُ ساقِطً»(")

إنّ العدل شرط أساس في تعدّد الزوجات ، ولكنّه أمر بعيد المنال بين الرجـــال الذين بحوّلون حبّهم واقتصادهم ورعايتهم إلى الزوجة الثانية .

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ٣٠٤/٢. المستدرك على الصحيحين: ١٨٦/٢. كنز العمّال: ٣٤١/١٦.

## الطلاق

هاجمت القوى الصليبيّة الإسلام بإباحته للطلاق، وأنّه مهدّد لكميان المرأة، وأنّها تصبح كسيرة القلب، مثقلة بالهموم والآلام، وقد فساتهم أنّ الإسلام ليس هو المشرّع الوحيد للطلاق، فقد شماع عند اليـونانيّين والروسانيّين، وأبـاحته الكنيسة عند حالة العقم، واقتراف أحد الزوجين جريّة الزنا.

إنّ الإسلام وصم الطلاق بأنّه أبغض الحملال عمند الله تعالى، ولكنّ بعض الظروف التي تحيط بالزوج أو الزوجة قد تدعو إلى ذلك، وأنّه أمر لاسفرٌ سنه، ومن بين مبرّراته:

أُولاً: أنّه قد لا يحدث انسجام مطلقاً بين الرجل وزوجته، ويحدث بسينهما خلاف عقائدي، أو غيره، وتصبح الحسياة جمعياً لا يطاق، فسليس همناك أي حلّ سوى فسخ الرابطة الزوجيّة ليتخلّص الطرفان منها.

ثانياً: إنّ الزوجة قد تبتلى بزوج مدمن على شرب الخمر فيوسعها ضعرباً ولكاً في حال سكره، ويحوّل حياتها إلى بؤس وشقاء، فتنهزم منه طمالبة للطلاق في المحاكم الشرعيّة لتتخلّص من شرّه وإثمه.

ثالثاً: إنّ الزوج قد يكون من السقطة والسافلين في أحـضان الــومسات أو في جريمة اللواط، ويهمل شؤون زوجته إهمــالاً كـلَياً، ويــتّخذها خــادمة في البيت تصنع له طعامه وتفسل ثـيابه وتـنظّف داره، فــفي هــذه الهــالات لامـفرّ للمرأة منه ولاخلاص إلاّ بالطلاق.

رابعاً: إنَّ المرأة قد تشذَّ في سلوكها ، وتقترف منا حيرٌم الله تبعالي من الزنبا

المرأة في ظلّ الإسلام ............٧٩

وغير ذلك من صنوف المنكر والفحشاء فلا خلاص للرجل منها إلَّا بالطلاق.

# الطلاق في رحاب القرآن الكريم

لعلّ من المفيد جدّاً أن نذكر ما ورد في القرآن الكريم مـن الآيــات البــبّنات في الطلاق موضوعاً وحكماً وكيفيّة ، وهذه بعض الآيات:

١- ﴿ وَإِذَا طَــلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغَنُ أَجَـلَهُنَّ فَـأَشبِكُوهُنَّ بِـمَثْرُوفِ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَثْرُوفِ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَثْرُوفِ وَمَن يَغْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَجَدُّوا آيَاتِ اللهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ نَفْسَهُ وَلَاكُم مِنَ الْمَكِنَابِ وَالْجِكْمَةِ يَبِطْكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١٠).

٢ - ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ قَبَلَفْنَ أَجَلْهُنَّ فَلَا تَفْصُلُوهُنَّ أَن يَنكِمْنَ أَزُواجَهُنَّ إِلَّا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوبِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْسَيْمُ الْأَنْمُ اللهِ وَالْسَيْمُ اللهِ وَالْسَيْمُ اللهُ اللهِ وَالْسَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٦).

٣- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ وَأَحْـصُوا الْـهِدَة وَانْقُوا اللهَ رَبُّكُمْ لَا تَعْرِجُوهُنَّ مِن بَيُونِهِنْ وَلَا يَخْرَجُنَ إِلَّا أَن يَأْنِينَ بِـفَاحِشَة مُبْئِنَةٍ وَبَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَـمَلُ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً \* فَإِذَا بَلْفَنَ أَجْلَهُنَ فَأَشْبِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْئِ عَلْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ فِي ذٰلِكُمْ بُوعَظُ بِهِ مَن

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٣٢.

٠٠ الْخِزَالُة وْرَكَابُ ٱلْأَيْلِادِ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً ﴾ (١).

٤- ﴿ الطَّلَاقُ مَوَّنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَّا اَنَيْتُمُومُونَ أَنْكَ إِلَّا يَتَخَافَ أَلَّا يُتَقِمَا حُـدُودَ اللهِ فَـإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُـدُودَ اللهِ فَـلَا جُسَاحَ عَـلَيْهِمَا فِيمَا الْمُتَدَّثُ بِـهِ تِـلْكَ حُـدُودَ اللهِ فَلَا يَعْمَدُوهُ اللهِ فَلَا يَعْمَدُونَهُ (\*).

#### كراهة الطلاق

وكره الإسلام الطلاق كأشدّ ما تكون الكـراهـية ، وتـظافرت الأخــبار عــن النبيّ ﷺ ، وعن أثمّة الهدى ﷺ في مبغوضيّته وذمّه .

وفيما يلى بعضها:

١ - قال النبيِّ عَلِيًّا: ﴿ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ ، (٢).

٢ - وعنه ﷺ: «إنَّ الله تَعالَىٰ يُبْغِضُ الطَّلاقَ »(٤).

٣-عن أبي عبدالله ﷺ ، قال : ﴿ قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَض إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بَيْتٍ يَخْرِب في الإِسْلامِ بِالْفُرْقَةِ \_ يعني الطلاق ﴾ ( ٩ ).

<sup>(</sup>١) الطلاق ٦٥: ١ و ٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: (٤٨٤/١. سنن ابن ماجة: ١٩٠١، السنن الكيرى: ٣٢٢/٧. كنز العمّال :
 ١٦٦١/٩.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ١٦١/٩. الكافي: ٦٤/١ه.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ٧/٢٢.

الموأة في ظلّ الإسلام .................

٤\_وعنه ﷺ: ﴿ تَزَوَّجُوا وَلاتُطَلَّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ العَرْشُ ﴾(١).

٥ \_وعنه ﷺ: «ما مِنْ حَلالٍ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ مِنَ الطَّلاقِ »(٢).

٦ ـ وعنه ﷺ: «ما أحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إليَّهِ مِنَ الطَّلاقِ »<sup>(٢)</sup>.

 ٧ ـ وعند ﷺ: « أَيُّمَا امْرَأْةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرامٌ عَلَيْها رائحةٌ الجَنَّةِ » ( ال).

٧ ـ وعن أبي عبدالله ﷺ : «ما مِنْ شَيْءٍ مِمّا أَخَلَهُ اللهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ ، وإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْمِطْلاقِ الذَّوَاقِ (٩) (١٠).

وبهذا المضمون وردت أخبار كثيرة عـن الأثّمة الطـاهرين، وهـي تشـجب الطلاق وتحذّر منه، وذلك لما له من الآثار السيّمة.

## علاج الطلاق

عالج الإسلام الطلاق قبل وقوعه ببعث حكمين: أحدهما من جــانب الرجــل، والآخر من جانب المرأة ليدرسا بدقة أسباب الخلاف بينهما ويقوما بالإصلاح بينهما

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٦٦١/٩. غوالي اللئالي: ١٣٩/٢. وسائل الشيعة: ٢٦٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود: ٤٨٤. مستدرك الوسائل: ٢٨٠/١٥. غوالي اللاكي: ١٦٥/١.

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: ١٩٤/١. المستدرك على الصحيحين: ١٩٦/٢. كنز العمّال: ١٦١/٩.
 غوالى اللثالي: ١٩٥١.

 <sup>(</sup>٤) سنن الدارمي: ١٦١/٢. مسند أحمد بن حنبل: ٧٧٧/٠. المستدرك على الصحيحين:
 ٢٠٠/٢ كنز العثال: ٢٨٢/١٦.

<sup>(</sup>٥) الذَّوَّاق: الملول.

<sup>(</sup>٦) وسائل الشيعة: ٨/٢٢.

وحسم مادة النزاع.

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِن أَهْلِهِ وَحَكَماً مِن أَهْلِهَا إِن بُرِيدًا إِصْلَاحاً بُوقُقِ لِللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ لللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ (١٠).

وهذه العمليَّة تؤدِّي إلى نزع فتيل الغزاع بينهما وإعادة الحياة السعيدة بينهما.

#### عدة الطلاق

جعل الشارع العدّة الرجعيّة للطلاق، وهي التي تكون الزوجة في أيّام عـدّتها بحكم الزوجة، ولعلّه في هذه الفـترة يـأسفان عــلى مــا حــلّ بسينهما مــن الغزاع ويعودان إلى الحالة الطبيعيّة المبنيّة على التفاهم والحبّة.

﴿ يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْهِدَّةَ وَاتْقُوا اللهُ رَبَكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرِجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِـفَاجِثَةٍ مُـبَّئَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ ('').

هذه بعض الأساليب في الطلاق وعلاجه، وبه ننهي الحديث عـن المـرأة فـيما شرّع لها من أحكام في ظلال الإسلام.

(١) النساء ٤: ٢٥.

<sup>(</sup>r) الطلاق (r) الطالاق

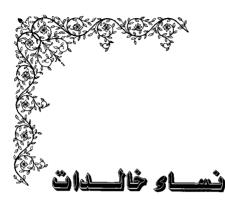

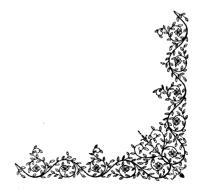



ساهمت كوكبة من السيّدات الفاضلات مساهمة إيجابيّة وفعّالة في بناء الإسلام، وإقامة صروحه، وإشاعة قيمه وأهدافه، ورفعن مشاعل الفكر والوعمي في الأرض، وصرخن في وجوه الظالمين والمعتدين، كما تميّزن في سلوكهنّ وآدابهنّ، فكنّ المثل الأعلى للعقة والطهارة والإيمان والقدوة الحسنة لجميع السبّدات، وهذه أمثلة مشرقة منهنّ:

# أمّ المؤمنين خديجة

قال رسول الله ﷺ: «كَمُلَ مِنَ الرَّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا أَرْبَعٌ: آسِنةً بِنْتُ مُزَاحِم ، وَمَرْبَمُ بِنْتُ عِمْرَان ، وَخَدِيجَةً بِنْتُ خُويْلِد ، وَفَاطِمَةً بِنْتُ مُحَمَّدِهِ (١).

هي أطهر امرأة في الإسلام، ذات الشرف الأصيل، والمحمد الأثيل، كانت تسمّى في الجاهلية بسيّدة نساء قريش، وسمّيت في الإسلام بأمّ المؤمنين،

(١) بحار الأنوار: ٢/١٦.

ولم تضارعها امرأة من قديش في سمو مكانتها وعظيم سنزلتها ، وهي التي نصرت الإسلام في أيّام محنته وغربته ، ووقفت إلى جانب الرسول ﷺ تخفّف ما يعانيه من المحن والخطوب التي لاقاها من جبابرة قريش وجهالها ، وقد رصدت جميع ما تملكه من الثراء العريض لخدمة الإسلام ونشر قيمه.

وقد تحدّث الرواة عن سعة شرائها، فقالوا: إنّ التجّار كانوا يضاربون بأموالها، فيشترون البضائع كالثياب وبعض الأمتعة، ويبيعونها على أهالي مكة وسائر القرى الحيطة بها، وكانوا يخرجون إلى الشام، ويجلبون منها الأمتعة التي تباع في مكّة، وقد نمت أموال خديجة، واتسع شراؤها حتى صارت في طليعة المثرين في مكّة، وقد تماجر النبي على في أموالها، فباع واشترى، وقد ربع ربحاً كثيراً لم يعهد له مثيل فيمن تاجر بأموالها، وقد كان معه ميسرة وهو خادم لها، وقد بهر ممّا رآه في سفره مع النبي على، فقد رأى غامة تسير بمعد، وتضله من حرارة الشعس، ورأى البركة والنمو في المال الذي اتجر به لم يز مثله من قبل.

ولمّا قفل النبيّ ﷺ راجعاً من الشام ، سارع ميسرة إلى خـديجة ليـخبرها بمـا رأى من العجائب في سفره ، وبما حصل لها من الأرباح.

وأنست خديجة بحديث ميسرة ، وقد دخل حبّ النبيّ ﷺ في قــلبها ، وآمـنت أنّ له شأناً عظهاً ومستقبلاً مشرقاً.

## اقتران النبي على بخديجة

واعتقدت خديجة اعتقاداً جازماً بأنّ محتداً ﷺ هو النبيّ المرسل الذي تــزدهـر الدنيا برسالته ، وأنّه هو الرسول الذي بشّر به أنبياء الله تعالى من قبل ، فسارعت نساء خالدات .....

إلى خطبته ، وتقديم المال له ليكون مهراً لها ، وانبرى النبي ﷺ إلى عمّه وسريّيه أبي طالب فأخبره بالأمر ، فابتهج أبو طالب ، وغمرته مموجات من الفرح: وذلك لعلمه بمكانة خديجة وشرفها ، وأنّها قـد سارعت إلى خطبة ابن أخميه بعدما امتنعت من الاقتران بسادات قريش.

وانطلق أبو طالب ومعه حمـزة إلى خــويلد أبي خــديجة . فــقابلهم بمـزيد مــن الاحتفاء والتكريم ، وعـرضا عليه الأمر ، فأجـاب بالامتنان والقبول .

وتزوّجت خديجة بالنبيّ على وألغت الأعراف السائدة في عصرها من أنَّ الرجل هو الذي يخطب المرأة لا العكس ، وقدّمت خديجة جميع ما تملكه من الأموال إلى النبيّ على ، فكان رصيداً مهماً للدعوة الإسلاميّة ، ومن الركائز الهته التي اعتمد عليها النبيّ على في نشر الإسلام وإشاعته بمين النّاس ، وكانت الرابطة الزوجيّة بين النبيّ على وخديجة أفضل رابطة ، فقد أخلصت له خديجة كأعظم ما يكون الإخلاس ، وقد وجد النبيّ على في كنفها من الرعاية والمودّة ما عوضه عن رزيّته بفقد أبيه وأمّه.

# في غار حراء

استطاب النبي ﷺ الخلوة في غار حراء ، فكان يطيل المكث فسيه ، ويــتأمّل في آيات الله تعالى ، وما في الكون من العجائب التي تدلّ على وجود الخالق العظيم ، وكانت خديجة تراقبه وترعاه ، وترسل من يحرسه ، وهي على ثقة بــأنّه الرســول الأعظم الذي اختاره الله تعالى لإنقاذ البشريّة من ظلمات الجهل.

واستقبل النبيّ ﷺ في غـار حـراء رسـالة مـن الله تـعالى، فـقد هـبط عـليه جبرئيل فقلّده وسام النبوّة، وأمـره بـقراءة سـورة ﴿ اقْـرَأْ بِـالسُم رَبِّكَ الَّـدِي خَلَقَ ﴾ (١٠)، وقد حفلت بعظيم آيات الله تعالى في خلقه للإنسان، هـذا الكـائن الذي هو من أعظم مخلوقات الله تعالى، ونهض الرسـول والمـلك يـتابعه، فـقفل إلى منزله وهو فزع، فحدّث خديجة بمـا رآه، فـفرحت وراحت تـبعث في نـفسه الرضا والطأنينة قائلة:

«ابشر يا أبا القاسم.

ابشر يابن العمّ واثبت.

فوالذي نفسي بيده إنّي لأرجو أن تكون نبيّ هذه الأُمّة، والله لا يحزنك الله أبداً، إنّك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكملّ، وتقري الضيف، وتعين على الحقّ»(٢٠).

وكانت لهذه الكليات الطيّبة المشرقة بروح الإيمان صدى في نـفس الرسـول، فقد أحسّ بالراحة والاستقرار، ثمّ سارع إلى فراشه، وإذا برسول السهاء يـعاوده ومعه سورة ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّنَّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبِّكَ فَكَبَّرْ ﴾ (٢).

ومعنى هذه الآية ليس للنبيّ ﷺ من سبيل إلى النــوم ، وإنّمــا عــليه الكــفاح والنضال لإنقاذ الإنسان من ويلات الجهل والعبوديّة.

وحدّت النبي ﷺ أمّ المؤمنين خديجة بما رآه وسمعه من الوحي، فراحت تسبعت في نفسه العزم والنشاط الأداء رسالة ربّه، وتحسمًل المسؤوليّة الإنسان من ظلمات العبوديّة والجهل.

<sup>(</sup>١) العلق ٩٦: ١.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبويّة / ابن هشام: ٢٥٢/١ - ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) المدِّرُ ٧٤: ١ ـ ٣.

نساء خالدات .......... ٨٩

## إسلام خديجة وعلى للهيل

وسمارعت خــديجة فــور إعـــلان الرســولﷺ نــبوّته إلى اعــتناق الإســـلام، ومعها الإمام أمير المؤمنينﷺ، فقد اعتنقا الإسـلام وآمنا بقيمه وأهدافه.

يقول الإمام أمير المؤمنين ﷺ:

 وَلَمْ يَجْمَعُ بَيْتُ يَوْمَنِذِ واحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَدِيجَةَ وَأَنا ثالثَهُما هُ<sup>(١)</sup>.

وقال ابن عبّاس: «كان عليّ أوّل من آمن من النّاس بعد خديجة »(٢).

وكان عمر الإمام سبع سنين ، وقيل: تسع سنين<sup>(٣)</sup>.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الوحــي نــزل عــلى النــبيَّ ﷺ يــوم الاثــنين ، وصــلَّى بالكعبة يوم الثلاثاء ومعه خديجة والإمام أمير المؤمنين ﷺ .

روى عفيف الكندي قال:

جنت في الجاهلية إلى مكة وأنا أريد أن ابتاع لأهلي من تبابها وعطرها، فأتيت العبّاس بن عبدالمطلب، وكان تاجراً، فأنا عنده جالس انظر إلى الكعبة، وقد حلّقت الشمس في السهاء فارتفعت وذهبت إذ جاء شاب فرمي ببصره نحو السهاء، ثمّ قام مستقبلاً الكعبة، ولم يلبث إلاّ يسيراً حتى جاء غلام فقام عن يمينه، ثمّ جاءت امرأة فقامت خلفها، فركع الشاب وركع معه الغلام والمرأة، ثمّ رفع الشاب رأسه فتابعه الغلام والمرأة، وسجد الشاب فسجد معه الغلام

<sup>(</sup>١) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ : ٨٠/١

<sup>(</sup>۲) امتاع الأسماع: ۱٦/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي: ٣٠١/٣. الطبقات الكبرى / ابن سعد: ٣٠. كنز العمّال: ٢٠٠/٣.

والمرأة ، فقلت متعجّباً :

يا عبّاس، أمر عظيم!!

وطفق العباس قائلاً:

نعم ، أمر عظيم ! أتدري من هذا الشاب ؟

. `

هذا محمّد بن عبدالله ابن أخي ، أتدري من هذا الغلام ؟ هذا عليّ بن أبي طالب.

أتدري من هذه المرأة ؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته. إنّ ابن أخسي هذا -وأشار إلى عقد ﷺ -أخبرني أنّ ربّه ربّ السهاء والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه ، لا والله ما على الأرض كلّها أحد على هذا الدين غير هولاء التلاتة (١).

ولازمت خديجة النبي لم تفارقه حتىً في طوافه حول الكحبة ، كـــا روى ذلك ابن مسعود<sup>(٢)</sup>، وكانت تشدّ أزره ، وتبعث في نفسه النشاط للاستمرار في دعوته.

فقد روى ابن إسحاق قال: كان رسول الله ﷺ لا يسسع شسيئاً يكرهه صن ردٍ عمليه، وتكذيب له، فسيحزنه ذلك إلّا فسرّج الله له بخديجة إذا رجع إليها تثبّته وتخفّف عنه، وتصدّقه وتهوّن عليه أمر النّاس، وما زالت عملى ذلك حمتىً لحقت برتها (٢).

 <sup>(</sup>١) خصائص النسائي: ٣. مسند أحمد بن حنيل: ٣٠٩/١. الطبقات الكبرى / ابن سعد: ١٠/٨.

<sup>(</sup>٢) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد ﷺ : ١٢٩/١.

١٣١ الإصابة: ٢٧٣/٤ الاستيعاب: ٢٧٥/٦

نساء خالدات .....

## الدعم الاقتصادى

قال رسول الله ﷺ: ومَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطَّ مَا نَفَعَنِي مَالٌ خَدِيجَة».

سخرت أم المؤمنين خديجة ثراءها لخدمة الإسلام، وبدلت جميع ما تملكه لنشر الدعوة الإسلامية، ولما اعتقلت قريش النبي على مع من آمن به من الهاشميين في شِعب أبي طالب، وفرضوا عليهم الحصار الاقتصادي، وحرّموا عليهم الطعام وغيره من مستلزمات الحياة، فلم يقم أحد بإسعافهم سوى خديجة، فقد أمدتهم بجميع ما يحتاجون إليه من الطعام وغيره طيلة المدة التي كانت تنزيد على سنتين، فا أعظم عائدتها على رسول الله على وعلى المسلمين.

لقد قدّمت خديجة إلى الإسلام جميع ما تملكه، حـتى أنّها لا تملك حـصيراً تجلس عليه، فجزاها الله عن الإسلام، وأجزل لها المزيد من الأجر.

فقد جاء في الروايات: «قالت خديجة لعقها ورقة بن نوفل: أعلن بــأنّ جـــيع ما تحت يدي من مال وعبيد فقد وهبته لمحمّد يتصرّف فــيه كــيف شــاء ، فــوقف ورقة بين زمزم والمقام ونادى بأعلى صوته:

يا معاشر العرب، إنّ خديجة تُشهدكم على أنّها وهـبت لمحــقد نـفسها ومــالها وعبيدها وجميع ماتملكه بمينها إجلالاً له وإعــظاماً لمــقامه ورغــبة فــيه. وأنــفذت إلى أبيطالب غنهاً كثيراً ودنــانير ودراهمــاً وشـياباً وطــيباً ليــعمل الوليمــة، وأقـــام أبوطالب لأهل مكة وليمة عظيمة ثلاثة أيام حضرها الحاضر والبادى»(١).

وكان ممّا عانته أمَّ المؤمنين خديجة أنَّ نساء قومها هجرنها بعد أن كانت في قسَّة

<sup>(</sup>١) وقاة الزهراء على / السيّد المقرّم: ١٢.

١٢ ..... الْكِنْ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ الْمُعْلِدُونِ

المجد لأنّها تزوّجت من يستيم أبي طالب وهو فيقير معدم لا مال له ، وزادت نفور النساء منها حينا أعملن النبيّ ﷺ دعوته إلى الله تعالى ونسبذ الأصنام ، الأمر الذي أزعج قريش عبدة الأوثمان ، فنزاد ذلك في عداء النساء لخمديجة والاستهانة بها.

#### مكانتها عند النبي

احتلَّت أمَّ المؤمنين خديجة عواطف النبيَّ ﷺ، فكان يقيم لها في نفسه أسمى ألوان المودّة والحبّ والإخلاص، وقد حدّثت عائشة عن عميق حبّ النسيَ ﷺ لها أنّه كان لا يخرج من البيت حتى يذكر خديجة بحسن الشناء عليها، فذكرها يوماً فأدركتني الغيرة فقلت:

هل كانت إلَّا عجوزاً قد أبدلك الله تعالى خيراً منها.

فغضب حتى اهتز مقدّم شعره من الغضب ثمّ قال:

• لَا واللهِ! ما أَبْدَلَنِي اللهُ خَيْراً مِنْها ، آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ ، وَواسَتْنِي فِي مَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ ، وَرَزَقَنِي مِنْها أَوْلَاداً إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النَّساءِ» (``)

لقد رزقه الله تعالى سيّدة نسساء العسالمين فساطمة سسلام الله عسلمها ، التي هسي ملء فم الدنيا في فضائلها وعفّتها وشرفها . يقول الشاعر :

مسا تَسمنَى غَسيرَها نَسلاً وَمَنْ يَلِد الزَّهراءَ يزهَدْ في سِواها وكان من إخلاص النبي ﷺ لخديجة أنَّ أختها دخلت بيت النبي ﷺ فسمع صوتها وكان يشبه صوت خديجة ، فرفم صوته قائلاً:

<sup>(</sup>١) الاستبعاب: ٢٧٨/٤. الاصابة: ٢٧٥/٤. صحيح البخاري: ٤٨٥/٥.

نساء خالدات ......

«اللُّهُمَّ هالَة..».

وما ملكت عائشة صوابها حتّى راحت تقول:

ما تذكر من عجوز من عجائز قـريش حمـراء الشـدقين هـلكت في الدهـر ، قد أبدلك الله خبراً منها.

فتغيّر وجه النبيّ ﷺ وراح يقول لعائشة بعنف:

دَّمَا أَبْدَلَنِي اللهُ خَيْراً مِنْهَا؛ آمَنَتْ بي حينَ كَفَرَ بــي النَّـاسُ، وَصَــَّـقَتْنِي إِذْ كَلَّبْنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنَى بِمالِها حينَ حَرَمَني النَّاسُ، وَرَزَقَني مِنْها الْوَلَدَ دُونَ غَيْرها مِنَ النَّسَاءِ، (١٠).

ونفرت عائشة وراحت تقول بغيظ:

لم تفعل ذلك ؟

فقال لها: «إِنِّي لأُحِبُّ حَبِيبَها »(٢).

وفي رواية: «إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبُّها »(٣).

وقد تميِّزت عانشة غيظاً وغضباً من إطراء النبيِّ على خديجة ، فقالت:

ما حسدت امرأة مثلما حسدت خديجة ، وما تزوّجني رسـول الله ﷺ إلاّ بـعد أن ماتت<sup>(1)</sup>.

لقد كانت روح أمَّ المؤمنين خديجة تصاحب النبيَّ في حلَّه وترحاله ، وفي حياتها

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء ﷺ: ٥١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ١٢٤/٧ ـ باب فضائل خديجة . الإصابة: ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٧٢/٨.

وبعد وفاتها ، فقد رشف من حنانها ومودّتها ما لا ينساه في جميع مراحل حياته.

# بيتها في الجنّة

احتلّت خديجة المنزلة العظمى في نفس النبي على وذلك لعظيم خدماتها للإسلام، وقد بشرها النبيّ بأنّ لها في الفردوس الأعلى قصراً من أعلى القصور وأميزها التي أعدّها الله للصالحين والصالحات من عباده، فقد جماء في الحديث أنّ رسول الله على قال:

وأبرْثُ أَنْ أَبُشَرَ خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لَاصَحَبٍ فِيْهِ
 وَلاَنَصَبِهُ (١).

وفيه قال الحرّ العاملي في منظومته:

لَهَا مِنَ الْجَنَّةِ بَيْت مِنْ قَصَبِ لاَ صَحَبِ فِسِيهِ وَلَا نَسَصِبِ وَهَا لَسَصَبِ وَهَا لَسَمَا الْمُطَهِ وَالْأَسِيِ وَاللَّمِيِّ الْمُطَهَّى الْمُطَهَّى الْمُطَهَّمِ (٣)

وهذا جزاء لها على ما قدّمته للإسلام من الخدمات ، فقد ساهمت مساهمة إيجابيّة في إقامة صروح الإسلام ، فما أعظم عائدتها على النبيّ ﷺ وعلى الإسلام .

# إلى الفردوس الأعلى

وعانت أمَّ المؤمنين خديجة المصاعب والعسر والارهاق في سبيل الإسلام حتى بلغ الحال بها أنَّها لم تملك حصيراً تجلس عليه ، وقد تناهبت الأمراض

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل: ١٩٧/٣. صحيح البخاري: ٤٨/٥.

 <sup>(</sup>٢) فاطمة والمفضّلات من النساء: ٦٦.

نساء خالدات .....

جسمها ، ومشى إليها الموت سريعاً ، وكان من أهم ما عانته من الآلام أنها تركت ابنتها الوحيدة سيّدة النساء ، وهي في سنّ الطفولة ، فكانت تـنظر إليها بأم بالغ ، وقد أوصت بها النبيّ على وهبي على علم أنّها فلذة من كبده وأنّها نفسه ، وقد أخلص لها في حبّه ومودّته .

ولم تلبث أمّ المؤمنين إلّا قليلاً حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسمت روحها الطاهرة إلى الله تعالى كأسمى روح صعدت إليه، فسلام ونفحات من روح الله تعالى إلى تلك الذات المقدّسة التى ساهمت فى بناء الإسلام، ورفع كلمة الله

تعالى في الأرض.

. لقد فجع النبيّ ﷺ بوفاة خديجة التي ملأت نفسه رضيًّ وطـأنينة ، وهـوّنت عليه ما لاقاء من اضطهاد وتنكيل من وحـوش القـرشيّين الذيـن جـهدوا عـلى

محاربة الله تعالى ورسوله.
وقام النبي ﷺ بتجهيز جنمانها المقدّس فغسّلها وأدرجمها في أكفانها ، وصلّى عليها وواراها في مقرّها الأخير ، وقد وارى الشرف والفضيلة والعفّة والإيمان ، ولم تمض إلاّ أيّام يسيرة حتى تـوقي عـته أبـو طـالب حـامي الإسـلام وشـيخ البطحاء ، وقد ستم النبيّ ﷺ ذلك العام عام الحزن ، وهو أشقل عـام مرّ عـليه ، فقد فقد فيه خديجة وعتمة أبا طالب الذي كان ركناً شديداً يأوي إليه.





في طليعة النساء الخالدات في دنيا الإسلام سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها ، التي هـي الصـورة الكـاملة للـفضيلة والكـرامـة في الإسـلام ، فكانت قبساً من روح أبيها سيّد الكائنات ، وفيضاً من أنـوار الله تـعالى يهــتدي بها الضال ويسترشد بها الحائر.

لقد أحلَّ النبي ﷺ بضعته بأسمى منزلة في الإسلام، فجعل رضاءها من رضائه، وغضمها من غضه.

وأضاف النبي تلجّ قائلاً إنّ الله تعالى يرضى لرضاها ويفضب لفضها . وهـي المؤسسة النبي تلجّ قائلاً إنّ الله تعالى يرضى لرضاها ويفضب لفضها . وهـي المؤسسة الثانية بعد أبيها ، وشجبت سلطانهم الذي استولوا عليه بغير حقّ ، وهـذه لمحات موجزة عن سمو منزلتها عند أبيها ، وعن جهادها المشرق في سبيل الإسلام ،

## أحاديث النبي ﷺ في فضل الزهراء ﷺ

حشد من الأحاديث النبويّة في فضل سيّدة نساء العالمين سلام الله عـلمها القاها النبيّ من على منبره وفي بهو جامعه وبيته، كان منها:

١ ـ روى الإمام أمير المؤمنين في أنّ رسول الله على قال لفاطمة على:

«إِنَّ اللهُ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ ، وَيَرْضَىٰ لِرِضَاكِ »(١).

٢\_روى الإمام أمير المؤمنين على أنّ رسول الله على قال لفاطعة سلام الله عليها:

« إِنَّ الرَّبُّ بَغْضَبُ لِغَضَبِكِ ، وَيَرْضَىٰ لِرِضَاكِ »<sup>(٢)</sup>.

ولم يظفر أحد من أولياء الله تعالى بهذه المغزلة الرفيعة التي حظيت بضعة رسول الله ﷺ ، انّها وسام شرف لأفضل سيّدة في الإسلام.

٣\_روى مسور بن مخرمة أنّ رسول الله ﷺ قال لفاطمة ﷺ:

« فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي »<sup>(٣)</sup>.

٤\_روى مسور بن مخرمة أنَّ النبيِّ ﷺ قال لفاطمة ﷺ:

« فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، بُرِيبُنِي ما أَرَابَها ، وَبُؤْذِينِي ما آذاها »<sup>(٤)</sup>.

٥ \_ وروى أيضاً أنَّ النبيِّ ﷺ قال لفاطمة ﷺ :

« إِنَّما فاطِمَةُ شَجْنَةٌ <sup>(٥)</sup> مِنِّي ، يُبْسِطُنِي ما يُبْسِطُها ، وَيُقْبِضُنِي ما يُغْبِضُها »<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم: ١٥٣/٣ أسد الغابة: ٥٣٢/٥ الإصابة: ١٥٩/٨ تهذيب التهذيب:
 ٢٤١/٢ كنز المشال: ٢١٩/٦ فضائل الخمسة من الصحاح السنّة: ١٥٩/٣ ميزان الاعتدال: ٢٣٥/١

 <sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال / الذهبي: ٧٧/٧. وفي تهذيب التهذيب: ٤٤٢/١٣: وإنَّ الله يَرْضَىٰ
 إرضاكِ، وَيَغْضَبُ فِعَمَٰبِكِ ».

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري في كتاب بده الخلق: ٢١٠/٤ و ٢١٩. كنز العسمّال: ١١٢/١٢. فيض القدير: ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل: ٣٢٨/٤. حلية الأولياء: ٣٠٩/٢. صحيح البخاري: ١٥٨/٦.

<sup>(</sup>٥) الشجنة: الحد.

<sup>(</sup>٦) كنز العمَّال: ١٩/٦. مستدرك الحاكم: ١٥٤/٣.

نساء خالـدات .....

٦ ـ روى عبدالله بن الزبير أنّ رسول الله عليٌّ قال:

« إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنَّى ، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، ويُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا ﴾(١).

٧ ـ روى الإمام أمير المؤمنين الله أنّ رسول الله علي قال:

" تُخشَرُ البَتِي فاطِمَة يَوْمَ الْقِيامَةِ وَعَلَيْهَا حُلَّةُ الْكُوامَةِ، قَـدْ عُجِنَتْ بِـماءِ الْحَيَوانِ('')، فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا الْخَلَاقُ، فَيَمْجَبُونَ مِنْهَا، ثُمَّ تَكْسَىٰ حُلَّةُ مِنْ حُـلَلِ الْجَنَّةِ، عَلَىٰ أَلْفِ حُلَّةٍ مَكْوَبٌ بِخَطٍ أَخْضَرَ: أَدْخِلُوا النَّةَ مَحَمَّدٍ ﷺ الْجَنَّة عَلَىٰ أَخْسَ صُورَةٍ، وَأَثْمَلُ مَبَيْةٍ، وَأَتْمَ كُوامَةٍ، وَأَوْمَىٰ حَظَ "'').
 عَلىٰ أَخْسَ صُورَةٍ، وَأَكْمَل مَبْيَةٍ، وَأَتْمَ كُوامَةٍ، وَأَوْمَىٰ حَظَ "'').

أرأيتم هذه الكرامة التي أعدّها الله تعالى لأفضل سيّدة خـلقها ومـيّزها عـلى جميم نساء العالمين.

٨ \_ أخذ النبيِّ ﷺ بيد بضعته وقال أمام حشد من المسلمين:

• مَنْ عَرَفَ هَلَٰذِهِ فَقَدْ عَرَفَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْها فَهِي فاطِمَةٌ بِنْتُ مُحَدِّدٍ ، وَهِيَ بَضْمَةٌ مِنِّي . وَهِيَ قَلْبِي ، وَهِيَ رُوْحِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ ، مَنْ آذاهـا فَــَقَدْ آذانِي . وَمَنْ آذانِي فَقَدْ آذَى اللهُ تَعَالَيْ »<sup>(1)</sup>.

٩ ـ أخرج أحمد بن حنبل بسنده أنَّ النبيِّ ﷺ قال لفاطمة ﷺ:

" فَداكِ أَبُوكِ " قال ذلك ثلاث مرّات (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي: ٣١٩/٢. مسند أحمد بن حنبل: ٥/٤.

 <sup>(</sup>٢) ماء الحَيُوان : ماء الحياة .
 (٣) ذخائر العقبى : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) نور الأبصار: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) الصواعق المحرقة: ١٠٩.

١٠ \_ روى الإمام الحسين ﷺ أنَّ النبيُّ ﷺ قال:

« فاطِمَةُ بَهْجَةُ قَلْبِي ، وَاثِناها ثَمَرةُ قُوَادِي ، وَبَعْلُها نُورُ بَصَرِي ، وَالْأَئِمَةُ
 مِنْ وِلْدِها أَمْناءُ رَبِّي وَحَبْلُهُ الْمُمْدُودُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ ، فمَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ نَجا ،
 وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ هُوَى » (١).

هذه بعض الأحاديث النبويّة التي رواها الرواة في فضل سيّدة نسساء العـالمين التي لا تضارعها امرأة في إيمانها وطهارتها من كلّ زيغ وإثم.

## من معالم التربية النبويّة

وأفرغ النبي ﷺ أشعة من روحه ومثله ومكوّناته على سيّدة النساء لتكون المثل الأعلى للفضيلة وسموّ النفس، وكان من برامج تربيته لها هذه الوصيّة:

« لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جارُهُ بَوائِقَهُ.

ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ.

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ يَسْكُتْ.

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْخَيِّرَ الْحَلِيمَ الْمُتَعَفِّفَ، وَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الظَّسِنِينَ السَّائِلَ لُمُلْحِفَ.

إِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْفُحْشَ مِنَ الْبَدَاءِ، وَالْبَدَاء فِي النَّارِ...، (٣).

<sup>(</sup>١) قرائد السمطين: ٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة: ٦٦.

نساه خالدات .....

حفلت هذه الوصيَّة الذهبيَّة بالقيم الإسلاميَّة التي منها:

الوصيّة بالجار؛ وذلك بالإحسان إليه، وصواساته في السرّاء والضرّاء،
 وقد أكّد أئّة أهل البيت ﷺ هـذه الظاهرة من أجـل أن تسـود الحـبّة والمـودة
 بين المسلمين.

 ٢ على المسلم أن ينطق بالكلام الطيّب، ويتجنّب عن الكلام البـذيء الذي يؤدّي إلى شيوع الرذيلة بين النّاس.

على المسلم أن يتسلّح بالصفات الفـاضلة والتي مـنها الحـياء : الذي هـو
 من شُعب الإيمان ، والإيمان في الجنّة.

وهكذا كان النبيّ ﷺ يغذّي بـضعته بــالقيم الكــريمة لتكــون أنُمــوذجاً مــشرقاً لنساء اُمّته.

لقد كانت زهـراء الرسـول صـلوات الله عـليها المـثل الأعـلى لكـل فـضيلة يعتر بها هذا الكائن من بني الإنسان، فـقد روى المـورّخون أنّ النـبيّ على قـدّم لها في ليلة زواجها ثوباً جديداً، وفي تلك الليلة دخلت عليها فـتاة طـلبت مـنها ثوباً فخلعته وقدّمته إليها، وفي اليوم التاني دخل عـليها رسـول الله على ليـبارك زواجها فلم ير التوب عليها فسألها عنه فقالت:

ا أَبَاءُ . لَقَدْ طَرَقَتْ عَلَيَّ الْبابَ قَنَاءً فَقِيرةً تَطْلِبُ ثَـقَياً ، فَأَخَذْتُ ثَـفَيِي الْقَدِيمَ لِأَدْفَقَهُ لَهَا إِلَّا أَنِّي تَذَكُّرْتُ قَوْلَ اللَّهِ بَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ لَن تَسَالُوا اللَّيِرَ حَتَّى تُتُفِيعَ اللَّهِ مَا لَكُوبَ الْجَدِيدَ فَأَثَوْتُهَا عَلَىٰ نَفْسِى ،

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢: ٩٢.

النين الفين المنادم

وَأَعْطَيْتُهُ لَهَا »(١).

أيّة نفس ملائكيّة هذه النفس التي تربّت وتغذّت بهـدي النـبوّة ، التي قـدّمت الدروس المشرقة لبنات المسلمين ونسائهم ليتربّين بهديها وسلوكها.

# لمحات عن صفاتها ومُثُلها:

#### المصمة

أمّا العصمة من اقتراف الذنوب عمداً وسهواً فهي من عناصر سيّدة النساء فاطمة سلام الله عليها ، ومن مقوّماتها الذاتية التي لايمكن الجدل والشكّ فيها ، فقد زكّاها الله تمالى من كلّ إثم ، وعصمها من كلّ ذنب ، وحباها بكلّ فضل ، وجعلها قدوة حسنة لجميع نساء العالم ، فهي القدوة في عبادتها وعفّها وطهارتها وإحسانها وبرّها بالبؤساء والمحرومين ...

أمَّا ما يدعم عصمتها فهو:

١ - آية التطهير، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطْهَرَكُمْ تَطْهِراً ﴾ (٢).

وأهل البيت هم: علىّ وفاطمة والحسن والحسين ﷺ (٣).

<sup>(</sup>١) اعلموا أنَّى فاطمة: ٦٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٢٣: ٢٣.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الوازي: ٧/٣٨٦. تفسير ابن جوير وقد أورد خمس عشرة رواية بأسانيد مختلفة أنَّ
 الأية نزلت في أهل البيت عِيْث ، وممّن نصّ على نزولها فيهم:

أحمد بن حنيل في مسنده: ١٠٧/٤ . البهقي في سننه: ١٥/٢ . النسائي في خصائصه: ٣٣ . كما ورد في الخصائص الكبرى: ٣٦٤/٢ و الريباض النشرة: ١٨٨/٢ ، ومشكل الأناد: ٣٢٤/١ .

نساء خالدات .....

وهي تدلّ بوضوح على عصمتهم وطهارتهم من كلّ رجس وإثم، فقد اختارهم الله تعالى قدوة لعباده، وأدلاء على مرضاته وطاعته، ويستحيل أن يمنح هـذا العطاء لمرتكب الإثم والفارق في الشهوات.

لقد زكَّاهم الله من مآثم هذه الحياة ، وطهّرهم من كلّ رجس تطهيراً.

وليست العصمة بما لها من مفهوم ومعنى بعيدة عن أهل بيت النبوّة ومراكز العلم والحكمة في الإسلام، فقد تجلّت سيرتهم ومُثُلهم لكلّ مسلم، وهي مرضّعة بجوهر الإيمان الذي لاحدود له، وقد صحبت مبتوفيق الله وفضله الأثمّة الطاهرين شريحة من الزمن تزيد على أربعين عاماً افتتش في أخبارهم والَّف في مآثرهم فما وجدت لأيّ واحدٍ منهم زلة في العمل أو في القول، حتى إنَّ أعداءهم الذيس أثرعت نفوسهم ببغضهم لم يذكروا لهم خطيئة أو انحرافاً عن الطريق القويم، ألم يقل سيّد العترة الإمام أمير المؤمنين ﷺ:

« لَوْ ٱعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِما تَحْتَ أَفْلاكِها عَلَىٰ أَنْ أَعْصِيَ اللهُ تَعالَىٰ فِي جُلَبِ شَهِيرَةٍ أَسْلَبُها مِنْ فَم جَرادَةٍ ما فَعَلْتُ ».

وهذه الطاقات الهائلة من التقوى هي العصمة التي تذهب إليها الشيعة في أتُمَّهم. وعلى أي حال ، فالزهراء سلام الله عليها قد عصمها الله تعالى من كـلِّ ذنب، وطهّرها من كلّ رجس.

 ٢ - إنّ الرسول ﷺ قد أشاع بين أمّته أنّ ابنته الزهراء سلام الله عليها بضعة منه أو شجنة منه ، يرضيها ما يرضيه ، ويسخطها ما يسخطه ، ومعنى ذلك أنّها قبطعة منه ، وجزء من نفسه ، وكما أنه ﷺ معصوم كذلك جزؤه.

٣\_قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ أنَّ الله تعالى يرضي لرضا

فاطمة ويسخط لسخطها ، ومفاد الحديث أنّها بلغت مرحلة من الإيمــان والتــقوى جملتها في مصاف الأنبياء المعصومين الذين أطاعوا الله تعالى وأخلصوا في عبادته ، وعرفوه حقّ معرفته.

٤-إنّ الرسول ﷺ قرن عترته بكتاب الله تمالى كما في حديث الشقلين المتواتر، وكما أنّ كتاب الله تعالى معصوم عن الباطل كذلك العترة الطاهرة، وإلّا لما صحّت المقارنة كما هو واضع - وبضعة رسول الله ﷺ من شموع العترة الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً.

#### البر بالفقراء

من عناصر سيّدة النساء سلام الله عليها البرّ بالفقراء ، والعطف على المحرومين ، وكانت مع زوجها وولديها من المعنيّين بقوله تعالى:

﴿ وَيُطْمِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً \* إِنَّمَا نُطْمِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءُ وَلَا شُكُوراً ﴾ ( )، ونعرض لصور من برّها وإحسانها.

 ١ \_إنَّها كانت تطحن الحبّ من الحنطة والشعير لفقراء جيرانها الذين يعجزون عن الطحن.

٢-إنّها كانت تستق الماء بقربة فتحمله لضعفاء جيرانها من الذين لا يتمكّنون
 من الحصول على الماء.

لقد تجرّدت بضعة الرسول ﷺ من كلّ نزعة مـادية وآثـرت رضــا الله تــعالى والتقرّب إليه من كلّ شيء.

(١) الدهر ٧٦: ٨ و ٩.

نساءخالفات .....

ومن برّ سيّدة النساء ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري قال:

صلّى بنا رسول الله ﷺ صلاة العصر، فلمّا انتفل جلس في القبلة والناس حوله، وأقبل شيخ طاعن بالسنّ، وهو يشكو الجموع قائلاً: يا نبيّ الله، أنا جائع فأطعمني، وعاري فاكسني، فأمره رسول الله ﷺ بإتيان بسيت بسضعته، فسانطلق الأعرابي ووقف على باب سيّدة النساء فسلّم عليها، وقال لها: يا بنت محسمّد، أنا عاري الجسد جائع فواسيني يرحمك الله، وكانت الزهراء في ضائقة اقتصادية، فلم تجد شيئاً تسعفه سوى جلد كبش كان ينام عليه ولداها الحسن والحسين، فقالت له:

«خُذْ هنذا أَيُّها الشَّيْخُ »، فزهد فيه ورده إليها ، فعمدت فاطمة إلى عقد كان في عنقها فنزعته ، وناولته له ، كان قد أهدته لها فاطمة بمنت عمّها حمزة بمن عبدالطّلب ، فأخذه الأعرابي وأقبل نحو رسول الله على وقال له:

أعطتني فاطمة هذا العقد، وقـالت: بـعه عـسى الله أن يـعوّضك بــه خـيراً، فبكى النبيّ ﷺ وقال:

« وَكَيْفَ لا يَصْنَعُ اللهُ بِكَ خَيْراً وَقَدْ أَعْطَتُهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَبَّدَةُ بَناتِ آدَمَ ».

فقام عبار بن ياسر فقال: يا رسول الله ، أتأذن لي بشراء هذا العقد ؟ قال: «اشْتره يا عمار فَلَقِ اشْتَرَكُ فِيهِ الثَّقَلَانِ ما عَذَّبَهُمُ اللهُ بالنَّارِ».

.... ,;; -y... ,;- y... ,... ;- ;;

فقال عمّار: بكم العِقد يا شيخ ؟

قال: بشبعة من الخبز واللحم، وبردة يمانية أستر بها عورتي وأصلّي فيها لربّي، ودينار يبلّغني إلى أهلي.

 فقال الشيخ: ما أسخاك بالمال أيُّها الرجل.

وانطلق الشينغ فرحاً مسروراً ، وهو يقول: اللّهمّ لاإله لنا سواك ، اللّـهمّ أعـطِ فاطمة ما لاعين رأت ولاأذن سعت.

وعمد عمّار إلى العقد فطيّبه بالمسك ولقّ في بردة بمانية وأعطاه بميد عمد له وقال له: خذ هذا العقد فادفعه إلى رسول الله ﷺ وأنت له ، ومضى العميد فرفع العقد إلى رسول الله ﷺ ، فأمره النبيّ ﷺ أن يمضي به إلى فاطمة ، فأخذته وأعتقت العبد ، فضحك العبد.

فقالت: «ما يُضْحِكُكَ يا غُلَام؟».

فقال: أضحكني عظيم بركة هذا العِقد، أشبع جائعاً، وكســا عــرياناً، وأغــنى فقيراً، وأعتق عبداً، ورجع إلى صاحبه(١٠).

# الزهد في الدنيسا

ومن عناصر الصدّيقة وذاتياتها الزهد في الدنيا ، والإعراض عـن مـباهجها ، شأنها شأن أبيها الذي زهد في الدنيا ، وشأن زوجــها الإمــام أمــير المــوُمنين ﷺ الذي طلّق الدنيا ثلاتاً ، وهذه شذرات مشرقة من زهدها:

١ - لمَا نزلت هذه الآية الكريمة على النبيّ ﷺ وهي: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَسَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعينَ \* لَهَا سَبْمَةُ أَبْوَابٍ لِكُلُّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ (١) بكى النبيّ ﷺ بكاة شديداً وبكى أصحابه لبكائه، ولم يعلموا سرّ بكائه، وسارع بعض الصحابة

<sup>(</sup>١) إعلموا أنّي فاطمة: ٢٦٦/٩.

<sup>(</sup>٢) الحجر ١٥: ٣٤ و ٤٤.

نساء خالدات ...... ۱۰۷ .....

إلى سيّدة النساء فاطمة ﷺ فأخبرها، وكانت تطحن شعيراً وهي تـقول: ﴿ وَمَـا عِندَ اللهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴾ (١)، فسلّم عليها وأخبرها ببكاء أبــها، فـنهضت والتـفّت بشملة خَلِقة قد خيطت بخوص النخل، فنظر إليها سلمان الفارسي فـبكى وقــال: واحزناه! بنات قيصر وكسرى في سندس وحرير وابنة رسول الله ﷺ عليها شملة صوف خَلِقة، ودخلت على رسول الله ﷺ وأخبرته بمقالة سلمان، ثمّ قالت له:

( وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ ! ما لِي وَلِعَلِيًّ مَنْدُ خَشْسِ سِنِينَ إِلَّا مِسْكَ كَبْشِ نَعْلِفُ
 عَلَيْهِ بِالنَّهَارِ بَعِيرَنا ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ إِفْتَرَشْناهُ ، وَإِنَّ مِرْفَقَتَنَا لَمِنْ أَدَم حَشُّوها مِنْ
 اللف ».

فشكرها النبيّ ﷺ ، والنفتت الزهراء ﷺ إلى أبيها وسألته عـن سـبب بكـائه فأخبرها بغزول الآية ، فخرّت لوجهها وقالت:

«الْوَيْلُ ثُمَّ الْوَيْلُ لِمَنْ دَخَلَ النَّارَ »(٢).

«يا رَسُولَ اللهِ. إِنِّي وَاثِنَ أَبِي طالِبٍ ما لَنا فِراشٌ إِلَّا جِلْدَ كَبْشِ نَنامُ عَـلَيْهِ وَمَثْلِفُ عَلَيْهِ ناضِحَنا بِالنّهارِ».

فقال النبيّ ﷺ: « يا بُنْيَّةُ ، اصْبِرِي فَإِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرانَ أَقَامَ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشْرَ سَنِينَ مَا لَهَا فِراشٌ إِلَّا عَبَاءَ قَطُوائِيَّةً ه<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) القصص ٢٨: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) إعلموا أنَّى فاطمة: ١٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى: ٢٧٤.

٣\_روى الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري قال:

رأى النبيِّ ﷺ ابنته فاطمة وعليها كساء رثّ ، وهي تطحن بسيدها ، وتسرضع ولدها ، فدمعت عينا رسول الله ﷺ وقال لها:

« يَا بِنْنَاهُ ، تَجَرَّعِي مَرارَةَ الذُّنْيَا لِحَلَاوَةِ الْآخِرَةِ ...».

وانبرت حبيبة رسول الله على معلنة الرضا بذلك قائلة:

«الْحَمْدُ شِي عَلَىٰ نَعْمائِهِ ، وَالشُّكُرُ شِي عَلَىٰ الْاَثِهِ ... الْاَالْحَمْدُ اللَّهِ عَلَىٰ الْاَثِهِ

لقد عاشت سيّدة النساء حسياة بسسيطة لاظـلّ فسيها لمستع الدنسيا ولذائـذها ، وقد صوّرت في سلوكها حقيقة الإسلام ، وأعطت للمرأة المسلمة دروساً للسقناعة والرضا بما قسم الله تعالى.

قد طوت بضعة الرسول ﷺ جميع رغبات الحياة من الملبس والمأكل ونبذتها ، واتّجهت بروحها وعواطفها نحو الله تعالى ، وآثرت رضاه على كلّ شيء.

#### العفاف والحجاب

من ذاتيات سيّدة النساء العقّة والحجاب، فقد أعطت للمرأة المسلمة الدروس في ذلك لتكون في قتّة الكمال، وتكون معربيّة الجميل والممنشئة للأبناء الصالحين الذين يكونون قرّة عين لآبائهم وأتمهاتهم، وهمذه شذرات معن عمفاف بمضعة الرسولﷺ وحجابها:

١ ـ روى الإمام أمير المؤمنين على قال:

استأذن أعمى على فاطمة على فحجبته ، فقال لها رسول الله عَلِيُّة :

<sup>(</sup>١) سفينة البحار: ١/٧١/١.

نساء خالدات .....

«لِمَ حَجَبْتِهِ ، وَهُوَ لَا بَراكِ ؟ ».

فأجابته:

«إِنْ لَمْ يَكُنْ يَرانِي ، فَإِنِّي أَراهُ ».

وانبرى الرسول ﷺ يمجّد فيها هذه الروح قائلاً:

«أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنِّي ٣<sup>(١)</sup>.

وهذه البادرة تدلّ بوضوح على أنّ زهراء الرسول سلام الله عليها قد سمت إلى أرقى مراتب الحشمة والعفّة والطهارة ، وعلى المرأة المسلمة أن تـقتدي بسـيّدة النساء ، وتبنى مجتمعاً إسلامياً متطوّراً قائماً على الشرف والفضيلة .

٢ ـ قدَّم الإمام أمير المؤمنين على سؤالاً إلى بضعة الرسول على فقال لها:

« مَتَىٰ تَكُونُ الْمَرْأَةُ أَدْنَىٰ مِنْ رَبِّها ؟ ».

فقالت ﷺ:

«أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَيْتِها...».

وعرض الإمام جوابها على رسول الله ﷺ فقال:

« صَدَقَتْ ، إِنَّ فاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي »<sup>(٢)</sup>.

الحجاب زينة للمرأة وشرف لها، ومتى تزيّنت بـالعقّة كـانت في أرقى مــنزلة، وأعرّ مكانة، وتنال بالحجاب إعجاب الجميع، أمّا إذا كانت مبتذلة في حــجابها، وخالعة لعفافها، فإنّها تكون ممّن يزهد فيها المجتمع، ولا يقير لها وزناً.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٩١/٤٣.

<sup>(</sup>٢) الجعفريات: ٩٥.

وعلى أي حال ، فإنّ حجاب سيّدة النساء كـان نــوراً لكـل ّ فــثاة تــريد أن تعيش عزيزة في الجتمع. يقول الشيخ الإصفهاني:

وخِدرُها السامي رُواقُ العظَمه وهو سَطَافُ الكَعبةِ المُعظَّمَة حِجائِها سئلٌ حِجابِ الباري بسارقَةً تَسَدْهبُ بسالاً بُعمارِ تَسمَثلَ الواجِبُ في حِجابِها فَكسيفَ بالإشراقِ مِنْ قِبابِها

الإيمان العميق بالله

ومن ذاتيات سيّدة النساء سلام الله عليها الإيمان العميق بالله تعالى، وقد تجلّى ذلك في عبادتها. وقد تحدّث الإمام الحسن على عنها قائلاً:

ارَأَيْتُ أَمِّي فاطِمَةَ عِيْ فِي مِحْرَابِها لَيَلَةً ، فَلَمْ تَزَلْ راكِعَةً ساجِدةً حَنَى اتَضَعَ عَمُودُ الصَّبْح ، وَسَمِعْتُها تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَتُسَمِّيهمْ ، وَتُكْثِرُ مِنَ الشَّاء ، وَلَا تَدْعُو لِنَفْسِها بِشَيْءٍ ، فَقُلْتُ لَها: يا أَمَاهُ ، لِـمَ لا تَدْعِينَ لِنَفْسِها بِشَيْءٍ ، فَقُلْتُ لَها: يا أَمَاهُ ، لِـمَ لا تَدْعِينَ لِنَفْسِك ؟

فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ ، الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ ... »(١).

وتحدّث الحسن البصري عن عبادتها فقال:

ماكان في هذه الأمّة أعبد من ف اطمة على ، إنّها كانت تنقوم حتى تنورّم قدماها (٢٠).

<sup>(</sup>١) في رحاب أهل البيت الخيلة : ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨٤/٤٣.

نساء خالدات .....

وهكذا كا نت بضعة رسول الله على تنفى ليـاليها سـاهرة في عـبادة الله تـعالى والتبتّل إليه، وهي أغلى فرص حياتها. وأثرت عنها هذه الكلمة الذهبية وهي: « مَنْ أَصْعَدَ إِلَى اللهِ خالِصَ عِبادَتِهِ أَهْبِطَ اللهُ إِلَيْهِ أَنْضَلَ مَصْلَحَته ، (١٠).

وكانت تخصص الساعات الأخيرة من نهار الجسعة لله عادة ، كما كانت في العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك لاتمنام اللميل وتقضيها في العبادة والدعاء ، وكانت تشكو من توزم في قدمها لكثرة وقوفها بين يدى الله تعالى (٢).

### انقطاعها إلى الله

وانقطعت بضعة رسول الله ﷺ إلى الله تعالى واعتصمت به والتـجأت إليــه في جميع أمورها وشؤونها ، وكان ذلك ماثلاً في أدعيتها.

أمًا أدعية بضعة الرسول عِنْ فإنَّها من كنوز التنقوى، ومن مناجم الإيمان، وهذه صور منها:

## ١ ـ دعاؤها ﷺ في الالتجاء إلى الله تعالى

من أدعيتها الشريفة هـذا الدعـاء الذي يمثّل مـدى إخـــلاصها لله تـــعالى واعتصامها به، وهذا نصّه:

«اللُّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي ما عَلِمْتَ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٨٤/٦٨.

<sup>(</sup>٢) فاطمة أمّ أبيها: ٦٤.

الْحَياةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْكَرَصِ، وَخَشْيَتَكَ فِي الرَّضَا وَالْغَضَبِ، وَالْفَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَشْأَلَكَ نَعِيماً لاَيَنْفَدُ، وَأَشْأَلَكَ قُرُّةَ عَيْنِ لَا تَنْفَطِعُ، وَأَشْأَلَكَ الرَّضَا بِالْفَضَاءِ، وَأَشْأَلَكَ بَرُدُ الْمُنْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَشْأَلَكَ النَّظَرَ إِلَىٰ وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إلىٰ لِقائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِئْتَةٍ مُظْلِمَةٍ.

اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِرِينَةِ الْإِسمانِ، وَاجْعَلْنَا هُداةً مَهْدِيَّيْنَ، يارَبُّ الْعَالَمِينَ،(١/).

وفي هذا الدعاء الشريف تتجلّى مظاهر الإخـلاص إلى الله والاعـتصام بــه. والالتجاء إليه في جميع الأمور.

# ٢ ـ دعاؤها ﷺ في الاعتصام بالله تعالى

ومن أدعيتها الشريفة هذا الدعاء في الاعتصام بالله تعالى:

«اللَّهُمَّ قَنْنِي بِما رَزَقْتَنِي ، وَاسْتُرْنِي وَعافِيْي أَبُداً ما أَبْـفَيْتَنِي ، وَاغْيُرْ لِي وَارْحَمْنِي إِذَا تَوَفَّيْتَنِي . اللَّهُمَّ لَاتَعْنِي فِي طَلَبِ ما لَمْ ثَقَدُوْهُ لِي . وَما قَدُرْتُهُ عَلَى ّفاجْمَلُهُ مُنِسِّراً سَهْلاً.

اللَّهُمَّ كَافِ مَنَّي والِدَيَّ، وَكُلُّ مَنْ لَهُ نِعْمَةٌ عَلَيَّ خَيْرَ مُكافاةٍ. اللَّهُمَّ قَرُّغْنِي لِما خَلَقْنَبِي لَهُ، وَلَا تَشْغَلْنِي جِما تَكَغَلْثُ لِي بِــٍ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢٥/٩٤.

نساء خالدات ....

وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ ، وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَنَا أَسْأَلُكَ .

اللَّهُمَّ ذَلَّلْ نَفْسِي فِي نَفْسِي، وَعَظَّمْ شَأَنْكَ فِي نَفْسِي، وَأَلْهِمْنِي طَاعَتَكَ وَالْمَمَلَ بِمَا يُرْضِيكَ، وَالتَّجَنُّبَ لِمَا يُشْخِطُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (١٠)

وتجلّى الإخلاص إلى الله تعالى في هذا الدعــاء الشريـف الذي يكشـف عــن مدى روحاتيّة بضعة الرسولﷺ وانقطاعها إلى الله تعالى.

### ٣ ـ دعاؤها ﷺ في تسبيح الله تعالى

سُبْحانَ مَن اسْتَنارَ بِالْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ.

شُبْحانَ مَنِ احْتَجَبَ في سَبْع سَماواتٍ ، فَلَا عَيْنٌ تَراهُ.

سُبْحانَ مَنْ أَذَلَ الْخَلَائِقَ بِالْمَوْتِ، وَأَعَزَّ نَفْسَهُ بِالْحَياةِ.

سُبُحانَ مَنْ يَبْقى وَيَفْنى كُلُّ شَيْءٍ سِواهُ ، سُبْحانَ مَنِ اسْتَخْلَصَ الْحَمْدَ لِنَفْسِهِ وَارْتَضَاهُ .

سُبُحانَ الْحَيِّ الْعَلِيمِ، سُبُحانَ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ، سُبُحانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، سُبُحانَ الْعَلِيَّ الْعَظِيمِ، سُبُحانَ اللهِ وَبَحَدْدِهِ (٢٠)

كانت ﷺ تلهج في تسبيح الله عزّ وجلّ والثناء عليه بهذا الدعاء الذي حكى مدى تعلّقها بالله تعالى.

<sup>(</sup>١) اعلموا أنَّى فاطمة: ٧١/٩.

<sup>(</sup>۲) دعوات الراوندي: ۹۱.

## ٤ ـ دعاؤها ﷺ للأمر العظيم

بِحَقَّ يَــس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، وَبِحَقَّ طُـهَ وَالْقُرَانِ الْمُظِيمِ، يا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى حَواثِج السَّائِلِينَ، يا مَنْ يَعْلَمُ ما فِي الضَّمِيرِ.

يا مُنَفَّساً عَنِ الْمَكْرُوبِينَ ، يا مُقَرَّجاً عَنِ الْمُغْمُومِينَ ، يا راحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، يا رازِقَ الطَّفْلِ الصَّغِيرِ ، يا مَنْ لَا يَحْتاجُ إِلَى التَّفْسِير ، صَلَّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (١).

كانت ﷺ تدعو الله عزّ وجلّ بهذا الدعاء لكشف الهمّ وقضاء الحاجة.

# ٥ ـ دعاؤها ﷺ في تيسير الأمور

اللَّهُمَّ رَبَّ الشَّمَوٰاتِ الشَّيْعِ وَرَبَّ الْمُرْشِ الْعَظِيمِ. رَبُّنا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ ، مُنْزِلَ التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقانِ ، فالِقَ الْحَبُّ وَالنَّوى ، أَعُوذُ بَكُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ أَنْتَ آجَدُّ بِناصِيَةِهِ.

أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْباطِنُ فَـلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً، إِفْضِ عَنِّى الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ<sup>(٢)</sup>.

كانت ﷺ تدعو الله عزّ وجلّ للغني من الفقر وقضاء الدين.

<sup>(</sup>١) دعوات الراوندي: ٥٤. بحار الأنوار: ١٩٦/٩٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٩٧/٩٢.

نساء خالدات ......

### ٦ ـ دعاؤها ﷺ في الاستشفاء

بِسْمِ اللهِ النَّورِ، بِسْمِ اللهِ نُورِ النَّورِ، بِسْمِ اللهِ نُورٌ عَلَى نُورٍ. بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّورِ، بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّورِ، مِنْ النَّورِ، وَالنَّورَ عَلَى اللَّورِ فِي الْحَمْدُ لَهُ اللَّذِي خَلَقَ النَّورَ عَلَى الطُّورِ فِي كِنَا مِ مَشْلُورٍ، وَأَنْزَلَ النَّورَ عَلَى الطُّورِ فِي كِتابٍ مَسْطُورٍ، فِي رَقَّ مُشْدُورٍ، بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ، عَلَى نَبِيَّ مَشْهُورٍ، اللَّحَمْدُ لَهُ اللَّذِي هُو بِالْفِرِ مَنْ مُؤْكُورٌ، وَبِالْفَحْرِ مَشْهُورٌ، وَعَلَى السَّرَاءِ وَالفَحْرِ مَنْهُورٌ، وَعَلَى السَّرَاءِ وَالفَسْرِينَ (١٠) وَالفَلَورِ مِنْ اللَّهْرِينَ (١٠) وَالفَلْورِينَ (١١)

كانت ﷺ تدعو الله عزّ وجلّ لطلب الشفاء والعافية ودفع الحمي.

٧ ـ دعاؤها ﷺ في الصباح والمساء

يا حَيُّ يا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ فَأَغِفِنِي. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ أَبْداً. وَأَصْلِحْ لِي شَانِّي كَلَّهُ (٢).

كانت ﷺ تلهج بذكر الله عزّ وجلّ بالخشوع والتضرّع في الصباح والمساء بهذا الدعاء المبارك.

### ٨\_دعاؤها ﷺ عند المنام

الْحَمْدُ شِهِ الْكَافِي ، سُبْحَانَ اللهِ الْأَعْلَى ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى ، ما شاءَ

<sup>(</sup>١) بحار الأتوار: ١٧/٤٣ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ١٤١ - ١٤٢.

اللهُ قَضى ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا ، لَيْسَ مِـنَ اللهِ مَـلْجَاً ، وَلَا وَراءَ اللهِ مُلْتَجاً ﴿ نَوَكَلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَا مِنْ دابَّةٍ إِلَّا هُـوَ آخِــذٌ بِناصِيتَها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

﴿ الْحَمْدُ شِرِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ اللَّذِلَ وَكَبْرُهُ تَكْبِيراً ﴾ (٢٠.

كانت ﷺ تدعو الله عزّ وجلّ في كلّ الأوقات بهذا الدعاء.

# ٩ \_ أدعية الأيام:

وكانت زهراء الرسول سلام الله عليها تـدعو الله تـعالى في كـلٌ يـوم مـن أيام الاسبوع بدعاء خاصٌ، وهذه أدعيتها:

## دعاؤها ﷺ في يوم السبت

وكانت تدعو في يوم السبت بهذا الدعاء الشريف:

«اللّٰهُمَّ افْتُحْ لَنَا خَزائِنَ رَحْمَتِكَ. وهَبْ لَنَا اللّٰهُمَّ رَحْمَةٌ لَا تُعَدُّئِنَا بَعْدَهَا فِي اللّٰهُمَّ رَحْمَةٌ لَا تُعَدُّئِنا بَعْدَها فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ، وَارْزُقْنا مِنْ فَضْلِكَ الْواسعِ رِزْقاً حَلَالاً طَيَّياً، وَلَا تُحْوِجْنا. وَلَا تُفْقِرْنا إلىٰ أَحَدٍ سِواكَ، وَزِدْنا لَكَ شُكْراً، وَإِلَّكَ فَقْراً وَفاقَةً، وَبِكَ عَمَّنْ سِواكَ غِنِى وَتَعَفَّفاً.

اللُّهُمَّ وَسُّعْ عَلَيْنا فِي الدُّنْيا ، اللُّهُمَّ نَعُوذُ بِكَ أَنْ تَزْوِيَ وَجْهَكَ عَنَا

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱: ۵.

<sup>(</sup>٢) فلاح السائل: ٢٨٣. الدرّ المنثور: ٢٠٨/٤. والآية ١١١ من سورة الإسراء.

ساء خالدات .....

# فِي حَالٍ وَنَحْنُ نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعْطِنا مَا تُحِبُّ، وَاجْمَلُهُ لَنَا قُوَّةُ فِيمَا تُحِبُّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

أرأيــتم هـذا الانـقطاع والتــبتّل إلى الله تــعالى والاعــتصام بــه؛ وهــذه أرقى مغزلة يتوصّل إليها العارفون والموحّدون.

# دعاؤها ﷺ في يوم الأحد

وكانت سلام الله عليها تدعو بهذا الدعاء الجليل في يوم الأحد، وهذا نصّه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هـذا فَلاحاً، وَأَوْسَطَهُ صَلَاحاً، وَآخِرَهُ نَجاحاً. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنا مِمَّنْ أَنَابَ إِلَيْكَ فَقَبْلَتُهُ، وَتَوْكُلُ عَلَيْكَ فَكَفْتُتُهُ، وَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فَرَحِمْتُهُ...».

حكى هذا الدعاء الشريف مدى تعلّق بضعة رسول الله ﷺ بـالخالق العـظيم، والتجانها إليه في جميع شؤونها وأمورها.

## دعاؤها ﷺ في يوم الاثنين

وكانت زهراء الرسول عِن تدعو الله تعالى بهذا الدعاء في يوم الاثنين: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ قُوْةً فِي عِيادَتِكَ ، وَنَبْصُراً فِي كِتابِكَ ، وَقَسْهماً فِي مُحَكِّمِكَ .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلَا تَجْعَلِ الْقُرْآنَ بِنا ماحِلاً، وَالصَّراطَ رَائِلاً، وَمُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلْكِ وَآلِهِ عَنَا مُولِّياً». ومعنى هذا الدعاء الطلب من الله تعالى القوّة في عبادته، والتنبصّر بكــــّابه، والفهم لأحكامه، وأن لا يجـــعل القــرآن الكــريم بهـــا مـــاحلاً، والصراط زائـــلاً، والرسول مائلاً. وهذا من أسمى ما يدعوا به العارفون.

## دعاؤها ﷺ في يوم الثلاثاء

اللَّهُمَّ اجْعَلْ غَفْلَةَ النَّاسِ لَنا ذِكْرًا ، وَاجْعَلْ ذِكْرَهُمْ لَـنا شُكْـراً ، وَاجْعَلْ صالِحَ ما نَقُولُ بِأَلْسِتَنِنا نِيَّةً فِي قُلُوبِنا .

اللَّهُمَّ إِنَّ مَثْفِرَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِنا ، وَرَحْمَتَكَ أَرْجَىٰ عِنْدُنا مِنْ أَعْمالِنا . اللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَوَفَّفْنا لِـصالِحِ الْأَعْمالِ ، وَالصَّوابِ مِنَ الْفِعالِ ..».

وأنت ترى في هذا الدعاء من التوجّه إلى الله تعالى والاعتصام به والرجاء إلى عفوه ورضوانه ما يؤكّد عصمة الزهراء ﷺ ومدى إيمانها الوثيق بالله تعالى.

## دعاؤها على في يوم الأربعاء

من أدعية بضعة الرسول على هذا الدعاء الشريف:

«اللّٰهُمَّ احْرُسْنا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَاتَنامُ، وَرُكْنِكَ الَّذِي لَايُرامُ،
 وَبِأَسْمائِكَ الْبِظامِ، وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَاحْفَظُ عَلَيْنا ما لَوْ
 حَفِظَهُ غَيْرُكَ ضاعَ ، وَاسْتُرْ عَلَيْنا ما لَوْ سَتَرَهُ غَيْرُكَ شاعَ ، وَاجْعَلْ
 كُلُّ ذِلِكَ لَنا مِطْواعاً ، إِنِّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ ، قَرِيبٌ مُجِيبٌ ...».

وفي هذا الدعاء الطلب من الله تعالى خير الدنيا من الحراســة عــن الأســواء،

نساء خالدات

والستر من العيوب وغيرها من مساوئ الأعمال.

### دعاؤها ﷺ في يوم الخميس

وكانت بضعة الرسول ﷺ تدعو الله تعالى في يوم الخميس بهذا الدعاء: اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدىٰ، وَالتَّعَىٰ، وَالْمُفافَ، وَالْمُمَلَ بِما تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ مِنْ قُوِّتِكَ لِضَغْفِنا، وَمِنْ غِناكَ لِـفَقْرِنا، وَمِنْ حِلْمِكَ وَعِلْمِكَ لِجَهْلِنا.

اللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعِنَا عَلَىٰ شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَطاعَتِكَ وَعِيادَتِكَ بَرَحْمَتِكَ بِا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ».

وفي هذا الدعاء الطلب من الله تمعالى أن يسعد الإنسان بـفضائل الأعسال ومحاسن الصفات ومكارم الأخلاق التي يتميّز بها الإنسان عن غيره.

### دعاؤها ﷺ في يوم الجمعة

كانت الزهراء على تدعو الله تعالى في يوم الجمعة بهذا الدعاء الشريف: اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَقْرَبِ مَنْ نَفَرَّبَ إِلَيْكَ ، وَأَوْجَهِ مَنْ نَوَجَّهَ إِلَيْكَ ، وَأَنْجَع مَنْ سَأَلَكَ وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ .

اللَّهُمُّ اجْعَلْنا مِمَّنْ كَأَنَّهُ يَواكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ الَّذِي فِـيْهِ يَـلْقاكَ ، وَلاَ يُمِثْنا إِلَّا عَلَىٰ رضاكَ .

اللُّهُمَّ وَاجْعَلْنا مِثِّنْ أَخْلَصَ لَكَ بِعَمَلِهِ ، وَأَحَبَّكَ مِنْ جَمِيع خَلْقِك.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآكِ مُحَمَّدِ، وَاغْفِرْ لَنَا مَغْفِرَةً جَزْماً حَشْماً لَانْفُتَرَفُ بَعْدُها ذَنْبًا، وَلَا نُكْتَبِبُ خَطِينَةً وَلَا إِنْهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ صَلَاةَ ناسِيَّةُ دائِمَةُ زاكِيَّةٌ مُتَتابِمَةً مُتُواصِلَةً مُتَوادِفَةً برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِبِينَ "(1).

وأنت ترى في هذه الأدعية روح الإسلام وجوهره، وممدى الإيمــان الوئــيق بالله تعالى الذي كانت تتحلّى به بضعة الرسول ﷺ.

هذه كوكبة من أدعيتها التي تنم عن عظيم إيمانها بالله تعالى وانقطاعها إليه.

#### تسبيح الزهراء على

من الأعمال المشرقة التي كانت تزاولها بضعة الرسول سلام الله عليها عـقيب كلّ صلاة تصلّيها هو التســبيح الذي عـلّمها رســول الله ﷺ وخـصّها بــه، وقــد روى قصّته الإمام أمير المؤمنين ﷺ فقال:

اكانَتْ فاطِمَةُ أَحَبُ النَاسِ لِأَبِيها، وَقَدْ أَقْرَتِ الرَّحَىٰ بِيكَدْيها، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَىٰ أَقْرَتْ فِي نَحْرِها، وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِبابُها، وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَىٰ دَكَنَتْ ثِيابُها، وَأَصابَها مِنْ ذَلِكَ ضُرَّ، فَسَمِعْنا أَنَّ رَقِيفا أَبِي بِهِمْ إِلَى النَّبِيُ عَيْنَ، فَقَلْتُ لَها: لَوْ أَتَيْتِ أَباكِ فَسَأَلْتِيه خادِماً يَكْفِيكِ، فَأَتْنَه، فَـوَجَدَتُهُ مَشْغُولًا، فَاسْتَعْيَتْ أَنْ تُراجِعةً، فَرَجَعَتْ.

وَفِي الْيُوْمِ الثَّانِي بادَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَيْتِ فاطِمَةَ فَسَأَلُها عَنْ سَبَبِ مَجِيْها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢٨/٩٠ ـ ٢٢٩.

نساء خالدات .....

إِلَيْهِ ، فاسْتَحْيَتْ أَنْ تُخْبِرَهُ ، وَسَارَعَ الْإِمامُ فَقَالَ لَهُ:

«أَنَا وَاللهِ! اَحَدُّنُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْهَا جَرَتْ بِالرَّحَىٰ حَتَى أَثْرَتْ في يَدَيْها ،
 وَاسْتَقَتْ بِالْفِرْبَةِ حَتَى أَثْرَتْ في نَحْرِها ، وَكَسَحَتِ الْبَيْتَ حَتَىٰ اغْبَرَّتْ ثِيابُها ،
 وَأَوْفَدَتِ الْقِدْرَ حَتَىٰ دَكَنَتْ ثِيابُها ، وَبَلَغَنا أَنَّهُ أَنَاكَ رَقِيقٌ أَوْ خَدَمٌ ، فَقُلْتُ لَها :
 سَليه خادماً ».

وانبري النبيِّ ﷺ فاتحفها بما هو خير من جميع متع الحياة قائلاً:

«أَلَا ٱعَلَّمُكُما خَيْراً مِمَا سَـأَتُمَانِي إِذَا أَخَـذُتُما مَضاجِمَكُما تُكَبَّرا أَرْبِحاً وَتَلَاثِينَ، وَتُسَبَّحا ثَلَاثاً وَتَلَاثِينَ، وَتَحْمِدا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُما مِنْ خادم، (۱).

يا لها من كلمات مشرقة تنعم بها قلوب العارفين والموحّدين ، إنّها وسام شرف أتحفها الرسول ﷺ لبضعته التي هي سيّدة نساء العالمين.

وهذا التسبيح قد عنى به أهل البيت ﷺ فكانوا يـعلّمونه لأبـنائهم وبـناتهم، وهو منهج تربوي رائع وغذاء للروح.

يقول الإمام الصادق الله : « نُعَلَّمُ أَوْلَادَنا أَوْ صِثْيَاتَنا حِفْظَ هَذَا التَّسْسِيحِ وَقِراءَتَهُ بَعْدُ الصَّدَّةِ وَعِنْدَ النَّومِ ».

إنّ هذا التسبيح تغزيه لله عن العبث ، ومؤكّد للحكمة التي أقام الله عزّ وجلّ عليها الكون والحياة للإنسان ، وقد اعتنت سيّدة النساء سلام الله عليها بهذا التسبيح ،

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود: ٤٨٩/٢ ـ ٤٩٠ ـ باب التسبيح عند النوم. صحيح البخاري: ٢٠٨/٤.

١٢٢ ..... الْكِرَاهُ وَرَكَانِ الْمُتَلِادِ

الذي هو أنموذج رائع لقداستها وتسبّلها إلى الله تسعالى ، والذي يجب أن تستعاطاه الفاضلات من شيعتها ، فإنّـه ذخر وسلامة لهنّ.

#### خطابها الخالد

هذا الخطاب أروع مثل لجهاد سيّدة النساء الذي حاولت فيه إرجاع المسلمين إلى الخطّ الرسالي الذي رسمه أبوها لاُمّته صيانة لهـا مـن الانحـراف والتردّي في مجاهل الحياة وآثامها، فأزالت به الشبهة وألقت به الحجّة وأنارت به الطريق.

إنّ هذه الخطاب المشرق أوضع عظمة الزهراء سلام الله عليها، وأنّ الله تعالى وهبها الحكة وفصل الخطاب، فقد أدلت به في جامع أبيها وبحضور أبي بكر وسائر جهاز حكومته، وهو آية ساطعة نباطقة بعظم سيّدة نساء العالمين، وهو وحده من الأدلة الحاسمة التي لا يتطرّق إليها الشكّ على أنّ الخيلافة منصب إلمي تقلّده الإمام أمير المؤمنين على رائد العدالة الاجتاعيّة في دنيا الإسلام، وينبغي لرجال الفضل والعلم دراسة هذا الخيطاب بصورة موضوعيّة وشاملة لينبيّ مدى أصالة ما تذهب إليه الشيعة منذ فجر تأريخهم حتى يوم النّاس هذا من أنّ الخلافة حتى إلم المؤمنين على الله المؤمنين على الله المؤمنين على المؤامنية على الإمام أمير المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنية على الإمام أمير المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على الإمام أمير المؤمنية على الإمام أمير المؤمنية على الإمام أمير المؤمنية على المؤمنية المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية المؤمنية المؤمنية على المؤ

انظروا إلى هذا الخطاب العظيم وتأثلوا فسوله لتـقفوا عـلى عـظمة الزهـراء سلام الله عليها وسموّ منزلتها وعظيم شأنها.

الْحَمْدُ ثِهِ عَلَىٰ ما أَنْعَمَ، وَلَهُ الشُّكُرُ عَلَىٰ ما أَلْهَمَ، وَالنَّنَاءُ بِما قَدَّمَ، مِنْ عُمُومِ نِعَمِ اِلثَّنَاءُ بِما قَدَّمَ، مِنْ عُمُومِ نِعَمِ اِلثَّذَأَهَا، وَشَبُوخِ آلَاءٍ أَسْداها، وَنَسَامٍ مِنْنٍ والاها (١)، جَمَّ عَنِ

<sup>(</sup>١) والأها: أي تابعها.

نساء خالدات .....نساء خالدات ....

الْإخْصاءِ عَدَدُها، وَنَأَىٰ عَنِ الْـجَزاءِ أَسَدُها، وَتَـفاوَتَ عَـنِ الْإِدْراكِ أَبَـدُها، وَنَدَبَهُمْ لاِشْتِزادَتِها بِالشُّكْرِ لاِتُصالِها، وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَاتِقِ بِإِجْزالِها، وَثَنَىٰ بِالنَّدْبِ إِلَىٰ أَمْثالِها.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، كَلِمَةٌ جَمَلَ الْإِخْلَاصَ تَأْوِيلَها ، وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَها ، وَأَمَارَ فِي الثَّفَكَّرِ مَعْقُولَها ، الْمُمْتَئِعُ عَـنِ الأَبْمصارِ رُوْيُتُهُ ، وَمِنَ الْأَلْمُن صِفْتُهُ ، وَمِنَ الأَوْهام كَيْفِيثُهُ .

إِبْتَدَعَ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ تَبْلَهَا، وَأَنْشَأَهَا بِلَا احْتِذَاءِ أَمْثِلَةِ اسْتَثَلَهَا، كَوْنَهَا بِقُدْرَتِهِ، وَذَرَأُها بِمَثِيِّهِ، مِنْ غَيْرٍ حاجَةٍ مِنْهُ إِلَىٰ تَكْوِينِها، وَلَا فالِدَةٍ لَهُ فِي تَصْوِيرِها، إِلَّا تَشْبِتاً لِحِكْمَتِهِ، وَتَنْبِها عَلَىٰ طَاعَتِهِ، وَإِظْهاراً لِلْقُدْرَتِهِ، وَتَعْبَدا لِبَرِيَّتِهِ، وَإِعْزَازاً لِدَعْوَتِهِ، ثَمَّ جَعَلَ اللَّوَابَ عَلَىٰ طاعَتِه، وَوَضَعَ الْمِقَابَ عَلَىٰ طاعَتِه، وَوَضَعَ الْمِقَابَ عَلَىٰ طَاعَتِه، وَيَشْعِد.

وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اِخْتَارَهُ وَانْتَجَبُهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ ، وَسَمَاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَلُهُ '') ، واضطفاه قَبْل أَنِ البَّنَعَهُ ؛ إِذِ الْخَلَائِقُ بِالْنُئِبِ مَكْنُونَةٌ ، وَبِسِتْرِ الْأَهَاوِيلِ مَصُونَةً ، وَبِنِهايَةِ الْمُدَمِ مَقْرُونَةً ، عِلْماً مِنَ اللهِ تَعالىٰ بِمالِ الْأَمُورَ، وَإِحاطَة بِحُوادِثِ الدُّهُورِ، وَمَعْرِفَةً بِحَواقِع الْمُقَلُّدُورِ.

إِبْتَعَنَّهُ اللَّهُ إِنَّمَاماً لِأَمْرِهِ، وَعَزِيمَةً عَلَىٰ إِمْضاءِ خُكْمِهِ، وَإِنْفاذاً لِمَقادِير حَتَّمِهِ،

<sup>(</sup>١) حاش الإبل: جمعها وساقها.

<sup>(</sup>۲) اجتبله: أي خلقه.

فَرَأَى الْأَمَمَ فِرَقاً فِي أَدْيانِها ، عُكِّفاً عَلَىٰ نِيرانِها ، عابِدَةً لِأَوْثانِها ، مُنْكِرَةً شِ مَعَ عِرْفانِها .

فَأَنَارَ اللهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ظُلْمَها، وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ
بَهُمَها (()، وَجَلا عَنِ الْأَبْصارِ عُمَمَها (()، وَقامَ فِي النَّسِ بِالْهِدايَةِ، وَعَامُمْ إِلَى
مِنَ الْغُوايَةِ، وَيَعَرَهُمْ مِنَ الْمِمايَةِ، وَهَداهُمْ إِلَى الدَّينِ الْقُويمِ، وَوَعاهُمْ إِلَى
الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، ثُمَّ قَبَضَهُ اللهَ إِلَيْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَاحْتِيارٍ، وَرَغْبَةٍ وَإِلْمَارٍ،
فَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَنْيهِ وَآلِهِ عَنْ تَعَبِ هِنْ وِ الدَّارِ فِي راحَةٍ، قَدْ حُفِّ بِالْمُلَائِكَةِ
الْأَبْرَادِ، وَرَضُوانِ الرَّبُ الْفَقَارِ، وَمُجَاوَرَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، صَلَّى اللهُ عَلَىٰ أَبِي
نَبِيهُ وَأَمِينِهِ عَلَى الْوَحْي، وَصَفِيمٌ وَجَيْرَتِهِ مِنَ الْخُلْقِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَرَحْمَةُ اللهِ

أَنْتُمْ عِبَادَ اللهِ تُصُبُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَحَمَلَةَ دِينِهِ وَوَحْيِهِ، وَأَمَناهُ اللهِ عَلَىٰ أَنْفَسِكُمْ، وَبَلَنَاوُهُ إِلَىٰكُمْ، وَلَمَنْتُمْ فِي فِيكُمْ، عَهْدَ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، وَيَقْتُمْ إِسْتَخَلَقُهَا عَلَيْكُمْ: كِتَابُ اللهِ النَاطِقُ، وَالْقُرْآنُ الصّادِقُ، وَالنُّورُ السّاطِعُ، وَالشِّياءُ اللَّهَادِقُ، مُنْجَلِيَةٌ طَوَاهِرُهُ، مُنْجَبِعَ أَلَهُ إِلَى النَّجَايَةُ طَوَاهِرُهُ، مُنْجَبِعُ أَلَهُ إِلَى النَّجَاةِ السِّماعُة. فِهِ تُنالُ حُجَعُ اللهِ النَّجَاةِ السِّماعُة. فِهِ تُنالُ حُجَعُ اللهِ النَّجَاةِ السِّماعُة. فِهِ تُنالُ حُجَعُ اللهِ النَّخَاةِ وَالسِّماعُة المُؤانِيةِ وَمَحارِمُهُ اللَّحَاةِ السِّماعُة المِعْمَانُهُ الْمِعالِيَةُ ، وَمَراهِبُهُ

<sup>(</sup>١) بهمها: أي مبهماتها، وهي المشكلات من الأمور.

<sup>(</sup>٢) غممها: جمع غمّة ، وهي: المبهم والملتبس.

نساه خالدات .....

الْكَافِيَةُ ، وَفَضَائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ ، وَرُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ ، وَشَرَائِعُهُ الْمَكْتُوبَةُ .

فَجَمَلَ اللهُ الْإيمانَ تَطْهِيراً لَكُمْ مِنَ الشَّرِكِ، وَالصَّلَاةَ تَثْزِيهاً لَكُمْ عَنِ الْكِيْرِ، وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، وَنَماءً فِي الرُّزْقِ، وَالصَّيامَ تَثْبِيناً لِلْإِخْلَاصِ، وَالْحَجَّ تَشْهِيداً لِلدَّينِ، وَالْمَدْلَ تَنْسِيقاً لِلْقُلُوبِ، وَطاعَتَنا نِظاماً لِلْمِلَّةِ، وَإِمامَتنا أَماناً مِنَ الفُرْقَةِ، وَالْجِهادَ عِزَّا لِلْإِصْلَام، وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِجابِ الْأَجْوِ.

وَالْأَمْنَ بِالْمَمْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْمَامَّةِ، وَبِرَّ الْوالِدَيْنِ وِقَايَةً مِنَ السَّخَطِ، وَصِلَةَ الأَرْحامِ مَشْماةً فِي الْمُعْرِ (1)، وَمَشْماةً لِلْمَدَدِ، وَالْقِصاصَ حِصْناً لِلدَّماءِ، وَالْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ نَفْرِيضاً لِلْمُعْفِي، وَالنَّهْيَ بِالنَّذْرِ نَفْرِيضاً لِلْبَعْفِي، وَالنَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَفْرِ مَتَوْبِها عَنِ اللَّغْنِي، وَاجْتِنابَ الْفَذْفِ حِجاباً عَنِ اللَّغْنَةِ، وَنَوْلَ السَّرِقَةِ إِيجاباً لِلْفِقَةِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الشَّرِكَ إِخْلاصاً لَهُ بالرَّبُوبِيَةِ.

﴿ فَاتَّقُوا اللهُ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنَّتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ، وَأَطِيعُوا اللهَ فِيما أمركُمْ بِهِ . وَنَهاكُمْ عَنْهُ . فَإِنَّهُ ﴿ إِنِّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْمُلَمَاتُهُ.

أَيُّهَا النَّاسُ ، اِعْلَمُوا أَنِّي فاطِمَةً ، وَأَبِي مُحَمَّدٌ ، أَقُولُ عَوْداً وَبَدْءاً ، وَلَا أَقُولُ ما أَقُولُ غَلَطاً . وَلَا أَفْعَلُ ما أَفْعَلُ شَطَطاً ( ) . ﴿ لَفَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزبزَ عَلَيْه ما عنتُمْ ( ) حَربصَ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) منسأة في العمر: مؤخّرة.

<sup>(</sup>٢) الشَّطط: هو البعد عن الحقِّ ومجاوزة الحدِّ في كلِّ شيء.

<sup>(</sup>٣) عنتم: أنكرتم وجحدتم.

قَانٍ تَغَوُّوهُ<sup>(۱)</sup> وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُّوهُ أَبِي دُونَ نِسائِكُمْ، وَأَخَـا ابْـنِ عَـمِّي دُونَ رِجالِكُمْ، وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُّ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ.

فَبَلَّغَ الرُّسالَةَ ، صادِعاً (") بِالنَّدَارَةِ (") ، منائِلاً عَنْ مَدْرَجَةِ (الْ الْمُشْوِكِينَ ، ضارِياً تَبَجَهُمْ (") ، آخِدًا بِأَكْفالهِمِ (") ، داعِياً إلىٰ سَبِيلِ رَبَّهِ بِالْجِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، يَكُمِيرُ الْأَصْنَامَ ، وَيَنْكُتُ الْهَامُ (") ، حَتَى أَنْهَزَمَ الْجَمْعُ وَوَلُّوا الدُّبُرَ

حَتَى تَفَرَى اللَّيْلُ عَنْ صَبْحِهِ (^)، وَأَسْفَرَ الْحَقَّ عَنْ مَحْضِهِ، وَلَطَقَ زَهِمَ الدَّينِ، وَخَرِسَتْ شَقاشِقُ (أَ الشَّاطِينِ، وَطَاحَ ('') وَشِيظُ (''') النَّفاقِ، وَانْحَلَّ عُقَدَ الْكُفْرِ وَالشَّقاقِ، وَثُهُتُمْ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ فِي نَفَرٍ مِنَ الْبِيضِ الْخماص (''').

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) تعزوه: تنسبوه.

 <sup>(</sup>٢) صادعاً: الصدع هو الإظهار.
 با نام تراادنا من الإداد ما مردما التخدية

 <sup>(</sup>٣) النذارة: الإنذار، وهو الإعلام على وجه التخويف.

<sup>(</sup>٤) المدرجة: المسلك والمذهب.

<sup>(</sup>٥) الثبج: وسط الشيء.

<sup>(</sup>٦) الكظم: مخرج النفس.

<sup>(</sup>٧) النكت: إلقاء الشيء على رأسه.

 <sup>(</sup>٧) المعت إلىاء السيء على راء .
 (٨) أي انشق حتى ظهر وجه الصباح .

 <sup>(</sup>٩) الشقاشق: شيء كالربة بخرجها البعير من فيه إذا هاج.

<sup>(</sup>١٠)طاح: هلك.

<sup>(</sup> ١٦) الوشيظ : السفلة والرذَّل من الناس.

<sup>(</sup>١٢) البيض الخماص: المراد بهم أهل البيت للكلاً.

نساء خالدات

وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ ، مُذْقَةَ الشّارِب (١) ، وَنُهْزَةَ الطّامِع (٢) ، وَقَبْسَةَ الْمَعْجُلَانِ<sup>(٣)</sup>، وَمَـوْطِيءَ الْأَقْـدام<sup>(٤)</sup>، تَشْـرَبُونَ الطَّـرْقَ<sup>(٥)</sup>، وَتَـفْتَاتُونَ الْقِدُّ (١)، أَذِلَّةُ خَاسِثِينَ، ﴿ نَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ ﴾، فَأَنَّقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَآلِيهِ بَـعْدَ اللَّـتَيَا وَالَّـتِي، وَبَعْدَ أَنْ مُنِي بِبُهَم الرِّجالِ(٧)، وَذُونْبانِ الْعَرَب، وَمَرَدَةِ أَهْل الْكِتاب. ﴿ كُلُّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ أَوْ نَجَمَ (^) قَـرْنٌ لِـلشَّيْطانِ (^)، أَوْ فَغَرَتْ فاغِرَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٠)، قَذَفَ أَخاهُ فِي لَهُواتِها (١١١)، فَلَا يَنْكَفِي ٤ (١٢) حَتَّى يَطَأَ صِماخَها بِأَخْمَصِهِ (١٣)، وَيُخْمِدَ لَهَبَها بِسَيْفِهِ، مَكْذُوداً فِي ذاتِ اللهِ، مُجْتَهِداً فِي أَمْرِ اللهِ، قَرِيباً مِنْ رَسُولِ اللهِ، سَيِّداً فِي أَوْلِياءِ اللهِ، مُشَمِّراً ناصِحاً،

(١) مذقة الشارب: شربته.

<sup>(</sup>٢) نهزة الطامع: الفرصة أي محلّ نهزته.

<sup>(</sup>٣) قبسة العجلان: مثل في الاستعجال.

 <sup>(</sup>٤) وموطئ الأقدام: مثل مشهور في المغلوبية والمذلة.

<sup>(</sup>٥) الطرق: ماء السماء الذي تبول به الإيل وتبعر.

<sup>(</sup>٦) القد: سبر يقدُّ من جلد غير مدبوغ، أو اللحم اليابس.

<sup>(</sup>٧) بهم الرجال: شجعاتهم.

<sup>(</sup>۸) نجم ظهر.

<sup>(</sup>٩) قرن الشيطان: أمَّته و تابعوه.

<sup>(</sup>١٠) الفاغرة من المشركين: الطائفة منهم.

<sup>(</sup> ١١) اللهوات: وهي اللحمة في أقصى شفة الفم.

<sup>(</sup>١٢) ينكفئ: يرجع.

<sup>(</sup>١٣) الأخمص: ما لا يصيب الأرض من باطن القدم.

١٢٨ ..... النَّيْنِ الْمُنْ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِلِينِ

مُجِداً كادِحاً، لَا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. وَأَنْتُمْ فِي رَفَاهِيَّةٍ مِنَ الْمَيْشِ، وَادِهُونَ (١) وَتَوَكَفُونَ (١) الْأَخْبَارَ، وَاتَخْصُونَ عِنَا الدَّوائِرَ (١)، وَتَوَكَفُونَ (١) الْأَخْبَارَ، وَتَغَرَّصُونَ عِنَا الدَّوائِرَ (١)، وَتَوَكَفُونَ (١) الْأَخْبَارَ، وَمَنْكُصُونَ عِنَا النَّوالِهِ اللهِ لِنَبِيَّهِ هَاوَ أَنْسِيائِهِ وَمَافَى أَصْفِيائِهِ، طَهَرَت فِيكُمْ حَسِكَةٌ (١) النَّفَاقِ، وَسَمَلُ (١) جِلْبابُ (١) الدَّبِي وَمَنْ رَا الْمَبْعِلِينَ، وَمَلَوَ (١) فَينِيقُ (١١) الْمُبْطِلِينَ، فَخَطَرَ (١٢) فِينِي وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) وادعون: ساكنون.

<sup>(</sup>٢) فاكهون: ناعمون.

 <sup>(</sup>۲) فاهمون. ناعمون.
 (۳) الدوائر: صروف الزمان، أى كنتم تنتظرون نزول البلاء علينا.

٤) التواكف: التوقع.

 <sup>(</sup>٥) الحسكة: الحقد والعداوة.

<sup>(</sup>٦) سمل: صار خلقاً.

<sup>(</sup>٧) الجلباب: الإزار.

<sup>(</sup>A) الكظوم: السكوت.

 <sup>(</sup>٩) الخامل: من خفي ذكره وكان ساقطاً لانباهة له.

<sup>(</sup>١٠)الهدير: ترديد البعير صوته في حنجرته.

<sup>(11)</sup> الفنيق: الفحل المكرم من الإبل ، الذي لا يركب و لا يهان. (١٢) خطر البعير بذنبه: إذا رفعه مرّة بعد مرّة وضرب به فخذيه.

<sup>(</sup>١٣) حطر البعير بذنبه: إدا رفعه مزه بعد مزه وصرب به فحديه. (١٣) مغرزه: أي ما بختفي فيه تشبيها له بالقنقذ؛ فإنّه يطلع رأسه بعد زوال الخوف.

<sup>( 18 )</sup>أي حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضم.

<sup>(</sup>١٥) الوسم: أثر الكي.

نساء خالدات

وَأَوْرَدُتُمْ ( ) غَيْرَ شِرْبِكُمْ. هنذا، وَالْمَعْدُ قَرِيبٌ ، وَالْكَلُمُ ( ) رَحِيبٌ ( ) ، وَالْجُرْحُ لَمَا يَتْفَمِلْ ، وَالرَّسُولُ

هَـٰذَا، وَالعَهَدَ قريبٌ، وَالكَلُمُ " رَحِيبٌ"، وَالجُرْعُ لَمَا يَنْدُولَ، وَالرَّسُولُ لَمَا يُمْبُرُ، ايْبِداراً زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِئْنَةِ، ﴿أَلَا فِي الْـفِئْنَةِ سَـقَطُوا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالْكافِرِينَ ﴾ .

فَهُهَاتَ مِنْكُمْ، وَكَفَفَ بِكُمْ، وَأَنَىٰ تُؤْفَكُونَ، وَكِتابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، الْمُورَةُ وَأَوْاجِرُهُ لَابِحَةً، وَأُواجِرُهُ لَابِحَةً، وَأُوامِرُهُ أَمُورُهُ وَالْحَدُّ وَأَوْاجِرُهُ لَابِحَةً، وَأُوامِرُهُ الْمُورَةُ وَأَخْكُمُهُ بَاهِرَةً، وَزَواجِرُهُ لَابِحَةً، وَأُوامِرُهُ وَالْحَجُهُ وَالْهَ ظُهُورِكُمْ، أَرْضُبَةٌ عَنْهُ تُعرِيدُونَ؟ أَمْ بِمَنْيُو مَنْ يَثْتُعُ عَيْرُ الْإِشْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُونَ يَثْتُعُ عَيْرُ الْإِشْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فَي فِي الْآجَرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ . ثُمَّ لَمْ تَلْبُتُوا إلىٰ رَيْتُ أَنْ تُشْكُنَ نَهُرَتُها (اللهُ وَيَسْلَسُ (اللهِ قَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) الورود: حضور الماء للشرب.

<sup>(</sup>٢) الكلم: الجرح.

<sup>(</sup>٣) الرحب: الوسيع.

 <sup>(</sup>٤) نفرت الدابة: جزعت وتباعدت.

<sup>(</sup>ە) سر<del>ت ......</del> ... (ە) يسلس:يسهل.

<sup>(</sup>٦) وقدتها: لهنها.

 <sup>(</sup>١) وقدتها: لهيها.
 (٧) الحسو: هو الشرب شيئاً فشيئاً.

<sup>(</sup>A) الارتفاء: هو شوب الرغوة؛ وهي اللبن المشوب بالماء. ووحسواً في ارتفاء ۽ مثل يضوب لمن يُطلق شيئاً ويريد غيره.

وَوَلَدِهِ فِي الْخَمَرِ<sup>(١)</sup> وَالضَّرَاءِ<sup>(١)</sup>، وَنَصْبِرُ مِنْكُمْ عَـلَىٰ مِثْلِ حَـرُّ الْـمُدیٰ<sup>(۱)</sup>، وَوَخْرِ السَّنانِ فِي الْحَشا.

وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَلَّا إِرْثَ لَنا . ﴿أَفَحُكُمَ الْجاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِفَوْم يُوتِنُونَ﴾ .

أَفَلَا تَعْلَمُونَ؟ بَلِيٰ فَدْ تَجَلَّىٰ لَكُمْ كَالشَّمْسِ الضَّاحِيَةِ أَنِّي ابْتُتَّهُ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ، أَأُغْلَبُ عَلَىٰ إِرْثِي ؟

يَابْنَ أَبِي قُحَافَةَ ، أَفِي كِتَابِ اللهِ أَنْ تَرِثَ أَبَاكَ وَلَا أَرِثَ أَبِي ؟

لَقَدْ جَنْتَ شَيْئاً فَرِيّاً، أَفْعَلَىٰ عَمْدٍ تَرَكَثُمْ كِيَابَ اللهِ وَنَسَدُّتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ إِذْ يَقُولُ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمالُ دَاوُدَ﴾ (\* ا، وَقَالَ فِيمَا اثْنَصَ مِنْ خَبَرِ يَعْنَى بْنِ زَكَسَرِيًا إِذْ قَسَالَ: ﴿ فَسَهَبْ لِسِي مِسْنَ لَدُنكَ وَلِيّاً \* يَرِقُنِي وَيَهِرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ (\* ).

وَقَالَ: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (١٠).

وَقَالَ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِللَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخمر: ما واراك من شجر وغيره.

<sup>(</sup>٢) الضراء: الشجر الملتفّ بالوادي.

 <sup>(</sup>۲) الصراء. السجر المدت بالواد
 (۲) حزّ المدى: قطع السكاكين.

<sup>(</sup>٤) النمل ٢٧: ١٦.

<sup>(</sup>ع) مسمل ۱۹۰۰، (ه) مریم ۱۹: ۵ و ۱.

 <sup>(</sup>٦) الأنفال ٨: ٥٧ والأحزاب ٣٣: ٦.

<sup>(</sup>٧) النساء ٤: ١١.

نساء خالدات .....

وَقَالَ: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفَّا عَـلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

وَزَعَشْمُ أَنْ لَا حِظْوَةَ<sup>(١)</sup> لِي ، وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي ، وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا ، أَفَخَصَّكُمُ اللهُ بِاَيْةِ أَخْرَجَ مِنْها أَبِي ؟

أَمْ هَلْ نَقُولُونَ: إِنَّا أَهْلَ مِلْتَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ؟ أَوَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّة إحِدَةٍ؟

أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ مِنْ أَبِي وَابْنِ عَمِّي؟

فَدُونَكَهَا مَخْطُومَةً (٣) مَرْحُولَةً (٤) تَلْفَاكَ يَـوْمَ حَشْـرِكَ. فَيغْمَ الْحَكَمُ اللهُ ، وَالزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ ، وَالْمَوْعِدُ الْفَهَامَةُ ، وَعِنْدَ السَّاعَةِ يَخْسُرُ الْمُبْطِلُونَ ، وَلَا يُنْفَعُكُمْ إِذْ تَنْدَمُونَ ، وَ﴿ لِكُلُّ نَيْمُ مُسْتَغَرَّ ﴾ ، ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابً يُخْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ .

يًا مَعاشِرَ النَّقِيَةِ<sup>(٥)</sup>، وَأَعْضَادَ الْمِلَّةِ، وَحَضَنَةَ الْإِشْلَامِ، مَا هَـَـٰذِهِ الْفَهِيزَةُ<sup>(١)</sup> فِي حَقِّي، وَالسُّنَةُ<sup>(١)</sup> عَنْ ظُلَامَتِي؟ أَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَـلَيْهِ وَالِـهِ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الحظوة: المكانة.

<sup>(</sup>٣) مخطومة: من الخطام ، وهو كلّ ما يدخل في أنف البعير ليقاد به.

 <sup>(</sup>٤) الرحل هو للناقة كالسرج للفرس.
 (٥) النقيبة: الفتية.

<sup>(</sup>٦) الغميزة: ضعفة في العمل.

<sup>(</sup>٧) السُّنة: النوم الخفيف.

١٣٢ .....

أَبِي يَمْقُولُ: ﴿ الْـَمَرُءُ يُحْفَظُ فِي وُلْدِهِ » ، سُرْعَانَ مَا أَخْـدَثْتُمْ ، وَعَجْلَانَ ذَا إِمَالَةٍ ( ` ) وَلَكُمْ طَاقَةً بِمَا آحَاوِلُ ، وَقُوّةً عَلَىٰ مَا أَطْلُبُ وَأَزَاوِلُ ؟

أَتَقُولُونَ: مَاتَ مُحَمَّدٌ ؟ فَخَطْبٌ جَلِيلٌ اسْتَوْسَعَ وَهُنَهُ (()، وَاسْتَنْهَرَ (() فَنَقُهُ، وَانْفَتَقَ رَنْقُهُ، وَأَظْلِمَتِ الْأَرْضُ لِنَبْيَتِهِ، وَكَسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْفَهُ، وَالْمُنْقُرِبِ النُّجُومُ لِمُعِيبَيِهِ، وَأَكْدَتِ (ا) الآمالُ، وَخَشَمَتِ الْعِبالُ، وَأَضِيعَ الْحَرِيمُ، وَأَرْبِلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتِهِ.

فَيْلُكَ وَاللهِ النَّازِلَةُ الْكُبْرِيٰ ، وَالْمُصِيبَةُ الْفُطْسَىٰ ، لَا مِثْلُهَا نَازِلَةٌ ، وَلَا بَانِفَةُ (\*) عَاجِلَةٌ ، اُعْلِنَ بِهَا كِتَابُ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي أَفْيَتِكُمْ ، وَفِي مُمْسَاكُمْ وَمُصْبَحِكُم ، يَهْنِفُ فِي أَفْنِيَكُمْ هِتَافاً وَصُراحاً ، وَتِلَاوَةً وَإِلْحَاناً ، وَلَقَبْلَهُ مَا حَلَّ سِأَنْبِيَاءِ اللهِ وَرَسُلِهِ ، حُكْمٌ فَضَلٌ ، وَقَضَاءٌ حَتْمٌ .

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ نَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَانِ ْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ الْفَلَبُثُمْ عَلَىٰ أَعْفَائِكُمْ وَمَنْ يَـنْفَلِكْ عَلَىٰ عَقِيْثِهِ فَلَنْ يَضَرُّ اللهُ شَبِئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشّاكِرِينَ﴾ (١٠). إِنْهَا يَنِي قَلِلَةَ (١٧). أَأَمْضَمُ تُراثَ أَبِي وَأَنْتُمْ بِمَرْأَىٰ مِثِّي وَمَسْمَع

<sup>(</sup>١) إهالة: دسم اللحم. وسوعان في إهالة مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقنه.

<sup>(</sup>٢) الوهن:الخرق.

<sup>(</sup>٣) استنهر:اتسع.

<sup>(</sup>٤) أكدت: قلّ خيرها.

<sup>(</sup>٥) باثقة: داهية.

<sup>(</sup>٦) أل عمران ٣: ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) قبيلتا الأنصار: الأوس والخزرج.

نسباء خالدات ....

وَمُثْنَدَىٰ (١) وَمَجْمَع، تَلْبَسُكُمُ الدَّعْوَةُ، وَتَشْمَلُكُمُ الْخُبْرَةُ، وَأَنْتُمْ ذَوُو الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ ، وَالْأَدَاةِ وَالْقُوَّةِ ، وَعِنْدَكُمُ السَّلَاحُ وَالْجُنَّةُ (٢) ، تُـوَافِيكُمُ الدَّعْـوَةُ فَلَا تُجِيبُونَ ، وَتَأْتِيكُمُ الصَّرْخَةُ فَلَا تُغِيثُونَ ، وَأَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْكِفَاحِ ، مَعْرُونُونَ بِالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ ، وَالنُّخْبَةُ الَّتِي انْتَخِبَتْ ، وَالْخِيَرَةُ الَّتِي اخْتِيرَتْ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. قَاتَلُتُمُ الْعَرَبَ ، وَتَحَمَّلُتُمُ الْكَذَّ وَالتَّعَبَ ، وَنَاطَحْتُمُ الْأُمَمَ ، وكَافَحْتُمُ الْبُهَمَ، فَلَا نَبْرَحُ (٣) أَوْ تَبْرَحُونَ، نَأْمُرُكُمْ فَتَأْنَمِرُونَ، حَتَّىٰ إِذَا دَارَتْ بنَا رَحَى الْإِسْلَام. وَدَرَّ حَلَبُ الْأَيَّام، وَخَضَعَتْ نُعْرَةُ الشُّرْكِ، وَسَكَنَتْ فَـوْرَةُ الْإِفْكِ، وَخَمَدَتْ نِيرَانُ الْكُفْرِ ، وَهَدَأَتْ دَعْوَةُ الْهَرَجِ ، وَاسْتَوْسَقَ<sup>(٤)</sup> نِظَامُ الدِّين ، فَأَنَّىٰ حِرْتُمْ بَعْدَ الْبَيَانِ ، وَأَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِعْلَانِ ، وَنَكَصْتُمْ بَعْدَ الْأِقْدَام ، وَأَشْرَكْتُمْ بِعْدَ الْإِيْمَانِ؟ ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَـمُوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُـمْ بَدَوُ كُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (<sup>(٥)</sup>.

أَلَا وَقَدْ أَرِيٰ أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ (١) إِلَى الْخَفْضِ (٧)، وَأَبْعَدْتُمْ مَنْ هُو أَحَـنُّ

(١) المنتدى: المجلس.

۲) الجنة: ما استترت به من السلاح.

<sup>(</sup>٣) لانبرح: لانزال.

<sup>(</sup>٤) استوسق: اجتمع.

ر.) النوبة ١: ١٢، جاء في أعلام النساء ١٣٣/٤ بعد هذه الجملة: ﴿ فَقَاتِلُوا أَنِيَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا إِمِمانَ لَهُمْ لَمُلَّهُمْ يَنْتُقُونَ ﴾ النوبة ١: ١٢.

<sup>(</sup>٦) أخلدتم: ملتم.

<sup>(</sup>٧) الخفض: السعة والخصب واللين.

بِالْبَسْطِ وَالْقَنْضِ ، وَخَلَوْتُمْ بِالدَّعَةُ<sup>(١)</sup> ، وَنَجَوْتُمْ مِنَ الضَّيْقِ بِالسَّمَةِ ، فَمَجَجْتُمْ ما وَعِبْتُمْ ، وَدَسَعْتُمُ<sup>(٢)</sup> الَّذِي تَسَوَّغْتُمْ<sup>(٣)</sup> ، ﴿فَإِنْ تَكَفُّرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهُ لَغَنِيٍّ حَمِيد**َ**﴾ .

<sup>(</sup>١) الدعة: الراحة والسكون.

<sup>(</sup>٢) الدسع: القيء.

<sup>(</sup>٣) تسوغتم: شربتم.

<sup>(</sup>٤) **الخو**ر: الضعف.

<sup>(</sup>٥) القنا: الرماح.

<sup>(</sup>٦) احتقبوها: أي احملوها على ظهوركم.

<sup>(</sup>٧) دبر البعير: أصابته الدبرة، وهي جراحة تحدث من الرحل.

 <sup>(</sup>A) نقب خف البعير: رق و تثقب.

<sup>(</sup>٩) الاحتجاج: ١٣٢/١. ١٤١. شرح نهج البلاغة ـابن أبي الحديد: ٢١٠/١٦. يحار الأنوار: ٢١٦/٢٩. وروى جمع من الأعلام قطعاً من هذه الخطبة منهم:

نساء خالدات .....

وانتهى هذا الخطاب الخالد الذي حكى عصمتها وأنّها فلذة من كبد رسول الله تحمل قيمه وأهدافه ، وسموّ ذاته ، وتشابه في جهاده ومحنه.

إنَّ هذا الخطاب العظيم جزء من رسالة الإسلام، وفيض من فيوضات النبوَّة والإمامة، فقد وضعت الصديقة النبقاط على الحروف، فقد نبعت وأنكرت ما عليه الصحابة من الزيغ والانحراف عن سنن الحبق، وعدم الاستجابة لنبداء الإسلام الذي أمر باتباع العرّة الطاهرة والاقتداء بسلوكهم ومنهجهم.

ومن المؤسف أنّهم انحرفوا عن ذلك، فقد زاغت أبـصارهم، وضلّوا عـن الطريق القويم.

ومن آيات هذا الخطاب الحالد إنكارها على أبي بكر في إنكاره لمبراث الصدّيقة الطاهرة من أبيها ، وتأميمه لما خلّفه النبيّ ﷺ إلى الدولة ، فقد احتجّت عليه بآيات المواريث التي تشمل بعمومها النبيّ ﷺ وعموم المسلمين ، وروايـة أبي بكـر في عدم ميراث النبيّ ﷺ إنّما هو خبر واحد لا يصلح لتخصيص العامّ حسب ما أجمع عليه الأصوليّون.

وعلى أيّ حال ، فإنّ هذا الخطاب من الأدلّة الوثيقة الناصعة على ما تذهب إليه الشيعة من أنّ خلافة النبيّ ﷺ إنّا هي لأهل البيت ، وعلى رأسهم سيّد العـترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين ﷺ.

ابن منظور في لسان العرب: ٣٣١/١٢.

كحالة في أعلام النساء: ١١٦/٤ ـ ١١٩.

ابن طيفور في بلاغات النساء: ٤١٤.

ابن طاووس في كتاب الطرائف: ٣٦٣. .

ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ٢٧٣/٤.

١٣٦ .....

# المواقف البطوليّة في نصرة الإمام

ووقفت بضعة الرسول بصلابة وشموخ في نصرة الإمام، وأعلنت غضبها عـلى أبي بكر الذي احتلّ مـنصب الخـلافة الذي قـلّده الرسـول ﷺ للإمــام، فــقالت في خطابها التاريخي الخالد الذي ألقته على نساء المسلمين:

ا أَضْبَحْتُ وَاللهِ عَائِفَةً لِدُنْهَاكُنَّ، قَالِيَةً لِرِجَالِكُنَّ، لَفَظْتُهُمْ (١٠) بَهْدَ أَنْ عَجَمْتُهُمْ (٢٠) وَشَنَاتُهُمْ بَعْدَ أَنْ سَبَرْتُهُمْ (٣) فَقَبْحاً لِفُلُولِ الْحَدَّ وَاللَّهِ بِ بَهْدَ الْحِدِّ، وَقَرْعِ الصَّفَاةِ، وَصَدْعِ الْقَناةِ، وَخَتَلِ الْآراءِ (٤٠)، وَزَلَلِ الْأَهْواءِ، وَبِسْسَ ﴿ وَا قَدْمَتْ لَهُمْ الْفَلَادِ، وَخَتَلِ الْآراءِ (١٠)، وَزَلَلِ الْأَهْواءِ، وَبِسْسَ ﴿ وَفِي الْمَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ۞ (٥٠) لَا جَرَمَ لَقَدْ قَلَمْ تَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَفِي الْمَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ۞ (٥٠) لَا جَرَمَ لَقَدْ قَلْدُتُهُمْ رَبْقَتُها، وَحَمَّلْتُهُمْ أَوْقَدْتُها (١٠)، وَشَنَتْتُ عَلَيْهِمْ عارَما، فَجَدْعاً وَعَلْمُ أَوْقَدَتُها (١٠)، وَشَنَتْتُ عَلَيْهِمْ عارَما،

وَيُحَهُمُ أَنَّىٰ زَحْزَحُوها عَنْ رَواسِي الرَّسالَةِ، وَقَـواعِـدِ النَّبَوَّةِ وَالدَّلَالَةِ، وَمَهْبِطِ الرُّوحِ الأَّينِ، وَالطَّبِينِ<sup>(٧)</sup> بِأَمُورِ الدُّنْيا وَالدَّبِنِ، أَلَّا ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرانُ

<sup>(</sup>١) لفظتهم : رميت بهم وطرحتهم.

<sup>(</sup>٢) أي بعد أن اختبرتهم وامتحنتهم.

 <sup>(</sup>۲) عربتهم واختبرتهم واحداً واحداً.

<sup>(1)</sup> ختل الأراء : زيفها وخداعها.

<sup>(</sup>ه) المائدة ٥: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) أوقتها: ثقلها.

 <sup>(</sup>٧) الطبين : الفطن الحاذق العالم بكل شيء.

نساء خالدات

الْمُبِينُ ، وَمَا الَّذِي نَقِمُوا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ ، نَقِمُوا وَاللهِ مِنْهُ نَكِيرَ سَـبْفِهِ ، وَقِـلَّة مُبالاَتِهِ لِحَنْفِهِ ، وَشِدَّةً وَطَائِهِ ، وَنَكالَ وَقُعْتِهِ ، وَتَشَرُهُ ( ) فِي ذاتِ اللهِ .

وَتَالَّهُ لَوْ مَالُوا عَنِ الْمَحَجَّةِ اللَّائِحَةِ، وَزَالُوا عَنْ قَبُولِ الْحُجَّةِ الْـواضِحَةِ لَرَدَّمُمْ إِلَيْهَا، وَحَـمَلُهُمْ عَلَيْها، وَلَسارَ بِهِمْ سَيْراً سُجْحاً (٣)، لَا يُخَـلُمُ (٣) خِشائَتُهُ، وَلَا يَكِلُّ سائِرُهُ، وَلَا يَمَلُّ رَاكِبُهُ، وَلَأَنْرَدَهُمْ مَثْهَلاً نَصِراً صافياً رَوِيّاً، تَطْفَعُ ضِقَتَاهُ، وَلَا يَتَرَثُقُ جانِبَاهُ، وَلَأَصْدَرَهُمْ بِطَاناً، وَنَصْحَ لَهُمْ سِرَاً وَإِهْلَاناً.

وَلَمْ يَكُنْ يَتَحَلَى مِنَ الدُّنْيا بِطائِلٍ ، وَلَا يَخْظَى مِنْها بِنائِلٍ ، غَيْرَ رَيُّ النَّاهِلِ ، وَشَبْمَةِ الْكَافِل ، وَلَبَانَ لَهُمُّ الزَّاهِدُ مِنَ الرَّافِبِ ، وَالصّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ .

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّـقُوا لَـفَتَحْنا صَلَيْهِمْ بَـرَكـاتٍ مِـنَ السَّـمـاءِ وَالْأَرْضِ وَلَـٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (<sup>4)</sup>، ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هـٰؤُلَاءٍ سَيُصِيبُهُمْ سَيُّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (<sup>(0)</sup>.

أَلَا هَلَمَّ فَاسْتَمِعْ ، وَما عِشْتَ أَراكَ الدَّهْرُ عَجَبًا ، وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ، لَنَتَ شِعْرِي إِلَىٰ أَيَّ سِنادٍ اسْتَنَدُوا ، وَإِلَىٰ أَيُّ عِـمادٍ إِعْـتَمَدُوا ، وَبِلَّيُّ صُرْوَةٍ

<sup>.</sup> (۱) تنمّر: عبس وغضب.

<sup>(</sup>٢) سجعاً:سهلاً.

<sup>(</sup>٣) کلمه : جرحه . .؛

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٧: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) الزمر ٣٩: ٥١.

تَمَسَّكُوا ، وَعَلَىٰ أَيَّةٍ ذُرَّيَّةٍ أَقْدَمُوا وَاحْتَنَكُوا (١) ؟

﴿ لَبِشْسَ الْمَولَىٰ وَلَبِشْسَ الْعَشِيرُ﴾ ، ﴿ بِشْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاُّ﴾ .

اسْتَبْدَلُوا واللهِ الذِّنابِيٰ (\*) بِالْقُوادِمِ (\*)، وَالْعَبَّرَ (\*) بِالْكاهِلِ (\*)، فَرَغْماً لِمَعاطِسِ (\*) قَوْمٍ ﴿ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً، أَلَا إِنَّـهُمْ هُـمُ الْـمُفْسِدُونَ وَللكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ، وَيْحَهُمْ ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُشَيَّعَ أَمَّنْ لَا يَهِذَى إِلَّا أَنْ يُهُدِىٰ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ .

أَمَا لَمَمْرِي لَقَدْ لَقِحَتْ، فَنَظِرَةً رَيْغَما تُنْتِجُ، ثُمَّ احْتَلِيُوا مِلْأُ الْفَعْبِ<sup>(٧)</sup> مَساً عَبِيطاً <sup>(٨)</sup>، وَذُعافاً <sup>(١)</sup> مُبِيداً، مُنالِكَ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، وَيَعْرِفُ التَّالُونَ غِبَّ <sup>(١١)</sup> ما أَسَّس الأَوَّلُونَ، ثُمَّ طِيبُوا عَنْ دُنْياكُمْ أَنْفُساً، وَاطْمَيْتُوا لِلْفِتْنَةِ جَأْشاً، وَأَبْشِرُوا بِسَبْفِ صادِمٍ، وَسَطْوَةٍ مُعْتَمَ خاشِمٍ، وَبِهَرَجٍ شامِلٍ، وَاسْتِبْدادٍ مِنَ الظَالِمِينَ،

<sup>(</sup>١) احتنكه : استولى عليه.

<sup>(</sup>٢) الذنابي : مؤخّر الشيء.

<sup>(</sup>٣) القوادم: مقادم الريش.

<sup>(</sup>٤) العجز: مؤخر الشيء.

<sup>(</sup>ه) الكاهل: مقدّم أعلى الظهر ممّا يلي العنق

<sup>(</sup>٦) لمعطس: لأنف. (٦) لمعطس: لأنف.

<sup>(</sup>٧) لقعب: القدح.

 <sup>(</sup>A) الدم العبيط : الخالص الطرى.

 <sup>(</sup>٩) الذعاف : السمّ الذي يقتل من ساعته.

<sup>(</sup>١٠١ (الغب: العاقبة.

نساء خالدات .....

يَدَعُ فَيْنَكُمْ زَهِيداً، وَجَمْمَكُمْ حَصِيداً، فَيا حَسْرَةً لَكُمْ، وَأَنَى بِكُمْ وَقَدْ عُمُيَتْ عَلَيْكُمْ أَتُلْوْمُكُمُوها وَأَتُمْ لَها كارهُونَ.

وَالْحَمْدُ فِي رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاءُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ، وَسَيَّدِ الْمُرْسَلِينَ (). الْمُرْسَلِينَ ().

وهذا عرض لمحتويات هذا الخطاب البالغ الأهميّة:

أ**وَلاً:** إنّها شجبت الاعتداء الصارخ على العترة الطاهرة التي هي مركز الوحي والحكمة في الإسلام، فقد سلبت منهم الخلافة، ووضعت في غير موضعها.

ثانياً: إنَّها ذكرت أهمَّ الأسباب التي أدَّت إلى بغض القوم للإمام وهي:

١ ـ نكير سيف الإمام الذي أطاح برؤوس المشركين من قريش وغيرهم من
 الذين ناهضوا الدعوة الإسلاميّة.

 ٢ ـ شدة وطأة الإمام، فقد كان حتف المشركين وغيظ المنافقين، لم تأخذه في الله لومة لائم، وهو القائل:

« وَأَيْمُ اللهِ، لَأَنْصِفَنَ الْمَظْلُومَ مِنْ ظالِمِهِ ، وَلاَحْذَنَّ الظَّالِمِ بِخِزاَمَتِهِ<sup>(٣)</sup> حَتَىٰ أَوْرَهُ مُنْهَلَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ كَارِهاً »<sup>(٣)</sup>.

٣ ـ تنتر الإمام في ذات الله تعالى، فقد وهب حياته لإحياء دين الله تحالى،
 فخاض الغمرات والأهوال في أعنف المعارك وأقساها وأشدها ضراوة.

<sup>(</sup>١) أعلام النساء ١٢٨/٤ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الخزامة: حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخر الإبل.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: ١٩٤.

إنّ هذه الأسباب هي التي أدّت إلى زهـد القـوم في الإمـام، وكـراهـتهم له، وحقدهم عليه.

ثالثاً: إنَّ بضعة الرسول ﷺ أعربت في خطابها أنَّ الاُمَّـة لو قـلَدت الإمـام زمام الحكم لظفرت بأعظم المكاسب ، والتي منها:

١ - إنّه يسير في المسلمين بسيرة لا مثيل لها في إشراقها ، ف إنّه يطبّق العدل
 بجميع رحابه ومفاهيمه.

٢ ـ إنّه يورد المسلمين منهلاً عذباً حافلاً بالأمن والرخاء.

٣\_إنّه ينصح للأُمّة في السرّ والعلانيّة لو تولّى زمام الحكم.

٤ - إنّ الإمام لو تقلّد أمور المسلمين لما تتّع بخيرات البلاد ، وشمارك البـوُساء والحرومين في آلامهم وجشوبة عيشهم ، وفعلاً لما تقلّد الحكم اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه ، وما وضع لبنة على لبنة ، وهو القائل :

«أَأَقْتُمْ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ : هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا أَشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ ، أَوْ أَكُونَ أَسْوَةَ لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ! وَلَعَلَّ بِالْمِجازِ أَوِ الْيَمامَةِ مَنْ لا عَهْدَ لَهُ بِالْقُوتِ وَلَا طَمَعَ لَهُ بِالشَّيَعِ \*(١).

إنّ التاريخ الإنساني في جميع الأحـقاب والآبـاد لم يشــاهد مـصلحاً اجــتاعيًا كالإمام في عدله، وسمو ذاته.

٥ ـ عرضت سيّدة النساء أنّ الإمام لو تولّى أمور المسلمين لانتشرت الخيرات ،
 وعمّت البركات ، وأكل النّاس من فوق رؤوسهم ، ومن تحت أرج لهم ، وعـمّت

(١) نهج البلاغة: ٣/٣.

نساء خالدات .....

النُّعم والبركات جميع أنحاء الأرض، ولكنَّ القوم حرموا أنفسهم، وحرموا المسلمين بجميع أجيالهم الصاعدة هذه النعمة الكبري.

وابعاً: إنّ بضعة الرسول استشفّت من وراء الغيب إلى ما ستعانيه الأُمّـة مـن الأزمات والفتن والأحداث الجسام من جرّاء صرف الخــلافة عـن سـيّد العــترة الطاهرة الإمام أمر المؤمنن ﷺ، ومن بينها:

١ ــانتشار الفتن ، وانشقاق صفوف المسلمين ، وفلّ وحدتهم.

٢ ـ استبداد الظالمين بهم، وتسلطهم على إرهاقهم، والتنكيل بهم، وقد تحقق ذلك. فلم تمض إلا سنين يسيرة حتى استولى الأمويّون على المسلمين، وسلطوا عليهم شذاذ الآفاق يمعنون في ظلمهم وتعذيبهم، كالمجرم زياد بن أبيه، وبسر بس أرطاة، والمغيرة بن شعبة، وعبيدالله بن زياد، والحـجّاج بس يوسف الشقني، وغيرهم من الجلّادين والارهابيّين.

لقد قاومت بضعة الرسول ﷺ وسيّدة نساء العالمين حكومة أبي بكـر لا طــمماً بالخلافة ولا رغبة في الملك والسلطان ، وإنّا من أجل إنقاذ المســلمين مــن الجـــور والاستبداد.

## اعتذار مرفوض

حاول أبو بكر وصاحبه عمر أن يسترضيا بضعة الرسول، ويـطيّبا خـاطرها ليضفيا على خلافتهما الصبغة الشرعيّة، فاستأذناها بـالدخول عـليها، فـأبت أن تأذن لها، فتكلّما مع الإمام أمير المؤمنين ﷺ في أن يطلب لهما الإذن مـن سـيّدة النساء، فخفّ نحوها وعرض عليها ذلك، فأجابت على كره، فأذن الإمـام لهـما بالدخول، فدخلا، فأزاحت سيّدة النساء بوجهها عنهها، وتـقدّما يـطلبان مـنها العفو ، فقالت لهما:

انشَدْتُكُما الله أَلَمْ تَسْمَعا رَسُولَ اللهِ يَـقُولُ: رِضـا فـاطِمَةَ مِـنْ رِضـايَ،
 وَسَخَطُ فاطِمَةَ مِنْ سَخَطِي، فَمَنْ أَحَبَّ فاطِمَةَ النَّتِي فَقَدْ أَحَبَنِ، وَمَنْ أَرْضىٰ
 فاطِمَةَ فَقَدْ أَرْضانِي، وَمَنْ أَسْخَطَ فاطِمَةَ فَقَدْ أَسْخَطنى ؟ ».

فأجابا بالتصديق: أجل سمعناه يقول ذلك.

فرفعت كفَّها إلى السهاء وراحت تقول بحرارة وألم:

﴿ فَإِنِّي ٱشْهِدُ اللهَ وَمَكَادِكَتَهُ أَنَّكُما أَسْخَطْتُمانِي وَما أَرْضَيْتُمانِي . وَلَئِنْ لَقِيتُ
 رَسُولَ اللهِ لَأَشْكَوْنَكُما إلَيْهِ ﴾.

والتفتت إلى أبي بكر قائلةً :

« وَاللهِ ! لأَدْعُونَ عَلَيْكَ فِي كُلُّ صَلَاةٍ أَصَلِّها »(١).

ما أشدّها من كلمات أخف وقعها من ضربات السيوف. فقد مادت الأرض تحتهما ودارت كالرحى، وقاما خائبين، ولم يظفرا برضا بسضعة الرسول وسيّدة نساء العالمين، واستبان لهما مدى النقمة والغضب عليهما.

# إلى جنّة المأوى

وفتكت الأمراض ببضعة الرسول، وتناهبت جسمها الآلاء التي قساستها مسن القوم، وأخذت تذوي كما تذوي الأزهار عند الضاء، ومشى إليها الموت سريماً

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ١٤/١. أعلام النساء ١٣١٤/٣. الإمام عليّ بن أبي طالب ـ عبدالفسّاح عبدالمقصود ٢٧٧١. ٢١٨.

نساء خالدات .....

## وهي في شبابها الغضّ الأهَّاب.

فقد حان موعد لقاءها بأبيها الذي غاب عنها ، وغابت معه عواطفه وحنانه الذي غمرها ، فكانت تترقّب الالتحاق به لتشكو إليه ما عانته من الظلم والاعتداء من مض صحابته.

### وصيتها للظ

ولماً بدت طلائع الرحيل إلى الله لسيّدة النساء استدعت ابن عمّها سيّد الأوصياء ، فعهدت إليه بوصيّتها الخالدة ، وكان من أهمّ بنودها:

 ١-أن يواري جثانها المقدّس في غالس الليل البهيم، ولا يحتضر جنازتها أحد من الذين هضموها حقّها، وناصبوها العداء؛ لأنّهم أعداؤها وأعداء أبسها علم حدّ تعمرها.

٢ ـ أن يعنى ويستر موضع مرقدها ليكون رمزاً لغضبها على القوم غــير قــابل
 للشك والتأويل على مر الأحيال الصاعدة.

وفي ذلك يقول شريف مكّة:

وَقِ دَنْ يَعُونَ سَرِيْفَ مَعَهِ ...

قُلُ لَنَا أَيُهَا السُّجَادِلُ فِي الْفَولِ عَنِ الغَسَاصِيَيْنِ إِذْ غَسَبَاها أَهُما ما تَعَمَّدُاها كما قُلْتَ بِسَطِّلْمٍ كَلَّا وَلَا اهْ تَضَمَاها فَلِمَاذَا إِذْ جُهُزَتْ لِللقَاءِ اللهِ عِندَ المَماتِ لَم يَحْضُرَاها شَيْعاها مَلاَئِكَةُ الرَّحِمنِ رِفِسَقاً بِسِها وما شَيِّعاها كان زُهْداً فِي أَجْرِها أَمْ عِنَاداً لِأَبْسِيها النَّسِيِّ لِم يَسْتَعاها أَمْ لِأَنْ البَسُولُ أَوْصَتْ بِأَنْ لا فَيْسَهادا النَّسِيِّ لِم يَسْتَعاها أَمْ لِأَنْ البَسُولُ أَوْصَتْ بِأَنْ لا فَيْسَهادا ها مَسَلاها المُسَالِقة المَا شَهداها

أَمْ أَبُسوها أَسسرَّ ذَاكَ إِلَـيْها فَــأَطاعَتْ بِـنْتُ النَّـبِيِّ أَبَاها كيفَ ما شِنْتَ قُلْ كَفَاكَ فَهَذِي فِرْيَةٌ قَدْ بَلَغْتَ أَقْصَى مَدَاها (١٠

وفي اليوم الأخير من حياتها شوهدت مبتسمة لأنّها على علم بمفارقتها لهذه الهياة ، فقد أخذت تتلو آيات من الذكر الحكيم ، وتوجّهت نحو القبلة ثمّ فعاضت روحها الزكيّة ، تلك الروح التي لم يخلق مثلها فيا مضى وما همو آتٍ من الزمين عقّه وشرفاً وإيماناً بالله تعالى ، وقد انقطع بموتها آخر من كان في الدنيا مين نسل رسول الله على وقد هرع المسلمون من كمل صوب نحو بسيت الإمام لليفوزوا بتشييع جنمان بضعة النبيّ على الذي برّ بدينهم ودنياهم ، وعهد الإمام إلى أبي ذرّ الغفاري أن يخبر الجهاهير بتأخير تشبيع الجهان المقدّس إلى اليوم الشاني ، ونقرقت الجهاهير ، وأقبلت عائشة نحو بيت الإمام لتلقي نظرة على جنمان الصديقة الطاهرة ، فحجبتها أمهاء وقالت لها:

«لقد عهدت إليَّ أن لا يدخل عليها أحد»(٢).

ولمًا مضى من الليل شطره قام الإمام بلوعة وحـزن بـغسل الجسـد الطـاهر، ومعه سبطا رسول الله ﷺ الحسنان، وأساء بنت عميس، ثمّ أدرجـها في أكـفانها، وهو غارق بالبكاء، ودعا بأبناتها ليودّعوا أتمهم التي لم ينتهلوا كثيراً من حنانها، وتعالى صراخهم، وقد مادت الأرض من كثرة بكائهم، ولماً حلّ الهزيع الأخـير من الليل قام الإمام فصلى على الجسد الطـاهر، ثمّ واراهـا في مـقرّها الأخـير، وقد وارى معها الفضيلة والعنّة والكـال، فـا أظـلت قـبّة السهاء مكـاناً أفـضل

<sup>(</sup>١) المجالس السنية: ١٣٧/٢. حياة سيَّدة النساء فاطمة ١٤٤ : ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٣٦٥/٣.

# تأبين الإمام للزهراء عليك

ووقف الإمام الحزين على حاقة القبر وهو يروي شراه بىدموع عينيه وسعه سبطا رسول الله ﷺ، وهما غارقان في البكاء ، وألق الإمام هذه الكلمات التي تَتَل لوعته وحزنه قائلاً:

و السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنَى، وَعَنِ إِيْتَتِكَ النَّازِلَةِ فِي جِوارِكَ ، السَّرِيعَةِ
 اللَّحاقِ بكَ .

قَلَّ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ صَفِيِّتُكَ صَبْرِي ، وَرَقَّ عَنْهَا تَجَلَّدِي ، إِلَّا أَنَّ فِي التَّأْسُي لِي بِمَظِيمٍ فُرْقَتِكَ ، وَفَادحٍ مُصِيبَتِكَ ، مَوْضِعَ تَمَزُّ ، فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةٍ تَنْرِكَ . وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ \* فَإِنَّا فِي وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » .

لَقَدْ اسْتُوْجِعَتِ الْوَدِيعَةُ، وَالْجِذَتِ الرَّهِينَةُ ! أَمَّا حُزْنِي فَسَوْمَدٌ، وَأَمَّا لَيَلِي فَعَسْهَةً إِلَىٰ أَنْ يَخْتَارَ اللهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ. وَسَتُنْبَكُ النَّتُكُ بِتَطْلَ أُمِّيْكَ عَلَىٰ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّوَّالَ، وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ ؛ هٰذَا وَلَمْ يَطُلِ الْمُهَدُ، وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذَّكُرُ، وَالشَّلَامُ عَلَيْكُمَا سَلَامَ مُودَّعٍ، لَا قَالٍ وَلَا سَيْمٍ، فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ كَلَالَةٍ، وَإِنْ أَقِيمٌ فَلَا عَنْ سُوءٍ ظَنَّ بِمَا وَعَدَ اللهَّ الصَّارِينَ ، (١).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢٠٧/٢ و ٢٠٨.

وطفحت هذه الكلمات بالألم الممض والحزن العميق الذي أُصيب بـ الإمام على فقده لسيّدة نساء العالمين ، فقد قلّ عنها صبره ، ونسأى عند تجلّده ، ثمّ إنّد طلب من النبي على أن يلح في السؤال من ابنته لتخبره عما جسرى عمليها من الظلم والنكبات والمآسي من بعض صحابته ، فقد طافت بهما الآلام والأحزان ، وتجرّعت أقسى ألوان المصائب منهم .

# تأسيس الزهراء للكلا لمذهب أهل البيت للمثللا

والنيء المؤكّد أنّ بضعة الرسول على هي التي أرست قبواعد مذهب أهل البيت على ، وأقامت صروحه ، وشيّدت بناء ، وذلك في مواقفها الحاسمة مع أي بكر وشجبها لمحكومته ، وقد نظر المفكّرون في الإسلام بعمق ووعي إلى ذلك ، وتتلّت أمامهم وصايا النبي على بيضته ، فقد أحاطها بهالة من التعظيم والتكريم ، وأناط رضاءها برضا الله تعالى وسخطها بسخطه ، وأنه على يرضى لرضاها ، ويغضب لعضبها ، وأنها ماتت وهي غضبي على أبي بكر وواجدة عليه ، فلم يتمكّن الأخيار والمتحرّجون في دينهم من الغض عن ذلك ، وإلقاء الستار عليه ، فتمسكوا الأخيار والمتحرّجون في دينهم من الغض عن ذلك ، وإلقاء الستار عليه ، فتمسكوا من أبنائها ، والترموا بحرفية ما جاء عنهم من قواعد الآداب وعاسن الأخلاق ، من أبنائها ، والترموا بحرفية ما جاء عنهم من قواعد الآداب وعاسن الأخلاق ، وليس هناك أي دليل ينص على أنّ التسك بأهل البيت على والتديّن بما أثر عنهم من الأحكام .

# الْتِيْنِيَةُ زِئَيْنِهُ

من السيّدات الحالدات في دنيا الإسلام سيّدة النساء زينب الكبرى على ، فقد تجسّدت فيها جميع الصفات الكريّة من الإيّان والعلم والتقوى والعقة والكرامة ، وهي التي أقامت صروح النهضة الفكريّة ، ونشرت الوعبي الديني والسياسي في خطبها الحماسيّة على جماهير أهل الكوفة ، وفي أروقة الحكم الأموي ، فقد فضحت السياسة الأمويّة ، ودلّلت على زينها ومصادمتها لأحكام الفرآن وحقوق الانسان.

إنّ سيّدة نساء العالمين زينب قد شيّدت صروح الإسلام، ورفعت كلمة الله تعالى في الأرض، ولولاها لاندثرت النهضة الحسينيّة التي أعيرّ الله تعالى بها الكتاب، وجعلها عبرة لأولي الألباب، فهي شريكة أخيها أبي الأحرار في ثورته الكبرى التي هزّت الضمير العالمي، وغيّرت بحرى التاريخ، وأيقظت العالم الإسلامي من سباته.

لقد شاهدت رائدة الجهاد في الإسلام فصول المأساة الحالدة في دنيا الأحــزان ، وواكبت تلك الأحداث المروّعة التي تذوب من هولها الجبال ، فقد رأت الفتية من أبنائها وأبناء إخوتها وأعهامها مجرّرين كالأضاحي في صعيد كربلاء ، وقد أحاطت بها العلويّات والأطفال وهم يصرخون من ألم العـطش ومــن أليم مــا حـــلّ بهـــم

### من النكبات والخطوب، وقد قابلت هذه الكوارث بالصير.

يقول الحجّة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء:

كُمْ شَاهَدُتْ مَصَائِباً مَهولَة أُمْسراً تَسهونُ دونَسهُ المَسنايا مُجَزَّرينَ في صَعيدٍ واحِد وَهِــى لَذُونِــانِ الفَــلا تُباحُ وَحِـــنَثا أَكـــفانُها الرِّمــالُ وَصِيْهُ بَعْدَ أَسِهِمْ أَيْتِموا وَصُنْعِهِ ما شاءَ في أَخيها وُقسوفُها بَسيْنَ يَدَى يَزيدِ<sup>(١)</sup>

للهِ صَحِيرٌ زَينَبِ العَفِيلَة رَأَتْ مِنَ الخُطوب وَالرَّزايا رأت كسرام قسومها الأمساجد تَسْفَى عَلَىٰ جُسومِها الرِّياحُ رَأَتْ رُؤوساً بِالقَنا تُشال رَأَتْ رَضيعاً بالسَّهام يُـفْطَمُ رَأَتْ شَــماتَةَ العَــدُوُّ فــها وَإِنَّ مِنْ أَدْهِي الْخُطوبِ السُّودِ

وقد قابلت تلك الرزايا بالصبر والانقطاع إلى الله تـعالى، وكــان مــن عــظــم إيانها بالله تعالى أنَّها وقفت على جثمان أخيها أبي الأحرار الذي مزَّقته السيوف وهو جثّة هامدة ، فرمقت السماء بطرفها وقالت كلمتها الخالدة.

« اللَّهُمَّ تَقَيَّلُ مِنَّا هذا القربان ».

لقد تضرّعت بطلة الإسلام إلى الله تعالى أن يتقبّل ذلك القربان العظيم الذي هو ريحانة رسول الله ﷺ.

أى إيمان يضارع هذا الإيمان؟

<sup>(</sup>١) حياة سندة النساء فاطمة على : ٢٨٢.

نساء خالدات ......

### أي تبتّل إلى الله تعالى يماثل هذا التبتّل ؟

إنّ الإنسانيّة تنحني إجلالاً أمام هذا الإيمان، وأمام هذه النفس الملائكيّة.

وكان من عظيم إيمانها أنّها أدّت صلاة الشكر إلى الله تعالى ليلة الحادي عــشر من الحرّم على ما وفّق أخاها في تضحيته ووفّقها على هذه المحن لخدمة الإسلام.

# في الأسر

وحملت ودائع النبوة ومخدّرات الرسالة سبايا بعد شهادة الإسام الحسين ، الله وهنّ في قيد الأسر والذلّ والهوان ، فكان هذا جزاء النبيّ على من أمّـته أن تحسل ودائعه وبناته سبايا يطاف بهنّ من بهلد إلى بهلد ، ويتصفّح وجوههن القريب والبعيد ، وهذه الرزايا من النتائج المباشرة للشمار الذي رفعه بعض الصحابة بعد وفاة الني على :

### «لا تجتمع النبوّة والخلافة في بيت واحد».

لقد آلت الخلافة إلى يزيد وأمثاله من الأمويّين والعبّاسيّين، فـأمعنوا في ظــلم العلويّين والتنكيل بهم.

## خطاب العقيلة في الكوفة

احتشدت شوارع الكوفة بالجماهير لتنظر إلى سبايا آل النبي ﷺ وهم ما بين واجم وباك وصارخ على عظيم ما اقترفوه من الجريمة النكراء التي اهترَّت الدنسيا من هولها ، فقد أبادوا بسيوفهم عترة رسول الله ﷺ ، ومزّقوا أجسادهم ، وعملى رأسهم سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين ﷺ الذي جاء ليحرّرهم من الذلّ والعبوديّة ، وينقذهم من ذلك الحكم الإرهابي الأسود الذي سحق كرامنهم ،

ونشر الجور والظلم في بلادهم.

ووقفت حفيدة الرسول وسيدة نساء العالم زينب الله بصلابة وشموخ أسام ذلك المجتمع النحس الشقي ، فألقت عليهم هذا الخطاب الخالد الذي نعت فيه جريمتهم التي لا تمحى في جميع الأحقاب والآباد والتي هي وصمة عار عليهم وعلى أسيادهم الأمويين الذين زجّوا بهم إلى حرب عرّرهم وقائدهم سيّد شباب أهل الجنّة.

قالت سلام الله عليها:

الْحَمْدُ شِي ، وَالصَّلاةُ عَلَى جَدِّي مُحَمَّدٍ وَالِهِ الطَّبِّينَ الْأَخْيَارِ.

أَمَّا بَعْدُ: يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، يَا أَهْلَ الْخَتْلِ(') وَالْفَدْدِ، أَتَبْكُونَ؟! فَلاَ رَفَاتِ الدَّمْمَةُ، وَلاَ هَدَأَتِ الرَّنَّةَ، إِنَّمَا مُثَلَّكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُورً أَنْكَانًا، تَتَجْذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ.

أَلاَ وَهَلْ فِيكُمْ إِلَّا الصَّلِفُ وَالنَّطِفُ ، وَالصَّدُوُ الشَّيْفُ ، وَمَلَقُ الْإِمَاءِ ، وَخَمْزُ الْأَحْدَاءِ ؟! أَوْ كَمَرْعَىَ عَلَىَ دِمْنَةٍ ، أَوْ كَفِضَّةٍ عَلَىٰ مَلْحُودَةٍ ، أَلاَ سَاءَ مَا قَدَّشُمْ لِأَنْفُسِكُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَفِى الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ .

أَتَبْكُونَ وَتَنْتَجِبُونَ ؟! إِيْ وَاللهِ فَابْكُوا كَثِيراً، وَاضْحَكُوا قَلِيلاً، فَلَقَدْ ذَمَنِتُمْ بِمَارِهَا وَشَنَارِهَا، وَلَنْ تَرْحَضُوهَا بِفَسْلٍ يَعْدَهَا أَبْداً، وَأَنَى تَرْحَضُونَ قَتْلَ سَلِلِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ، وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ، وَسَيِّدِ شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَلاَذِ خِيرَتِكُمْ، وَمَفْرَعَ فَازِلْتِكُمْ، وَمَنَادٍ حُجْتِكُمْ، وَمِدْرَةِ سُتِكُمْ.

<sup>(</sup>١) في نسخة: والغدره.\_

نساء خالدات .....

أَلَا سَاءَ مَا تَزِرُونَ، وَيُعْداً لَكُمْ وَسُخْفاً، فَلَقَدْ خَابَ السَّعْيُّ، وَتَبَّتِ الْأَيْدِي، وَخَسِرَتِ الصَّفْفَةُ، وَبُؤْتُمْ بِنَضَبٍ مِنَ اللهِ، وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذَّلَّةُ وَالْمُسْكَنَّةُ.

وَيُلْكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ . أَتَدْرُونَ أَيَّ كَبِدٍ لِرَسُولِ اللهِ فَرَيْتُمْ ؟! وَأَيُّ كَرِيمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ ؟! وَأَيَّ مَم لَهُ سَفَكَتُمْ ؟! وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انْتَهَكُتُمْ ؟! لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا صَلْمَاءَ عَنْفَاء سُؤَدَاء فَفْمَاء.

وَفِي بَعْضِهَا: خَرْقَاءَ شَوْهَاءَ، كَطِلاَعِ الْأَرْضِ وَمِلاءِ السَّمَاءِ.

أَفْ عَجِئْتُمْ أَنْ مَسطَرَتِ السَّسمَاءُ دَسلْ، وَلَـعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَأَنْتُمُ لَا تُنْصَرُونَ، فَلَا يَسْتَجَفَتُكُمُ الْمَهْلُ، فَإِنَّهُ لَا يَخْفِرُهُ الْبِدَارُ وَلَا يَحَافُ فَـوْتَ النَّارِ، وَإِنَّ رَبِّكُمْ لَبِالْمِوْصَادِهِ (١).

# في مجلس ابن زياد

وأدخلت سبايا آل النبي ﷺ إلى قصر الإمارة، وكان الخبيث الدنس ابن زياد مسروراً بما أحرزه من قتل سيّد شباب أهل الجنّة، وسبيه لبنات رسول الله ﷺ، وقد وقفت سيّدة النساء أمام هذا الحرم بصلابة وشموخ، فاحتقرته واستهانت بمه وهي في قيد الأسر، فقال لها بلسانه الألكن متشفّياً ومنتصراً فها بحسب:

«الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وكذَّب أحدو تتكم ».

فانبرت له حفيدة الرسول فسدّدت له سهاماً من منطقها الفيّاض قائلة:

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين علي ٢٣٥/٣.

«الْحَمْدُ فِيهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِنَبِيَّهِ، وَطَهَرَنَا مِنَ الرَّجْسِ تَطْهِيراً، إِنَّـما يَـفْتَضِحُ الْفاسِقُ وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ، وَهُوَ غَيْرُنَا بَائِنَ مَرْجانَة،(١٠).

أرأيتم هذا القول الصارم الذي هو أمضّ من السلاح ، فقد أنزلت ابس البساغية من عرشه إلى قبره ، وعرّفته أمام تلك الوحسوش المحسيطة بسه إنّسه همو المسنهزم ، وأخوها هو المنتصر ، ولم يجد الحقير كلاماً يفوه بسه سـوى التشـــقيّ الآثم بــاإبادته لعترة رسول الشﷺ قائلاً:

«كيف رأيت صنع الله بأخيك ؟

انظروا إلى جوابها ، قالت بكلمات النصر والظفر:

«ما رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلاً، هـٰؤُلاءِ قـَـرْمُ كَـنَبَ اللهُ عَـلَيْهِمُ الْـفَتَلَ، فَبَرَزُوا إِلَىٰ مَضاحِمِهِمْ، وَسَيَجْمَعُ اللهُ يَتِنَكُ وَيَبْتُهُمْ، فَتَحاجُّ وَتُعاصَمُ، فَانْظُرْ لِمَنِ الْـفَلَجُ يُؤْمِنذ، تَكَلَنْكَ أَمُّكَ يَائِنَ مَرْجِانَةً (٣).

أرأيتم هذا التبكيت الموجع ؟!

أرأيتم هذه الشجاعة العلويّة ؟!

لقد سجّلت حفيدة الرسول الفخر للإسلام والعزّ للمسلمين والمجد الخالد للأسرة النبوكة.

في بلاط يزيد

أمًا موقف سيّدة النساء في بلاط يزيد وخـطابها الشوري، فـقد هـزّ العـرش

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ٢٦٣/٦.

<sup>(</sup>٣) السيّدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام: ٢٨٨.

نساء خالدات ...... ۱۵۳

الأموي، وكشف الواقع الجاهلي لبني أميّة، ومن مكّنهم من رقاب المسلمين. لقد امتلأ قلب يزيد فرحاً وسروراً بإبادته لعترة رسول الله ﷺ وهــــ سترتّم

لقد امتلأ قلب يزيد فرحاً وسروراً بإبادته لعترة رســول الله ﷺ وهــو يــــترتم بأبيات ابن الزبعرى التي منها: لَـــــــُّــــُ أَشْــــباخى بِمَبْدُر شَــهـُدُوا جَرَعَ الْخَرْرَجِ مِنْ وَقْـع الْأَسَــلْ

را جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْأَسَلُ عا تُسمَّ قَالُوا: يَا يَنزِيدُ لَا تُشَلُ مْ وَعَسدُلْنَاهُ بِسبَدْرٍ فَاعْتَدَلْ لَا خَبَرٌ جاءَ وَلا وَخُسِيٌ نَـزَلْ مْ مِنْ بَني أَحْمَدَ ما كانَ فَمَلْ مُا اللّهُ لَا مِنْ بَنِي أَحْمَدَ ما كانَ فَمَلْ

لَأَهَـــلُوا وَاسْـــتَهَلُوا فَــرَحاً قَدْ قَتَلُنَا الْقَرْمَ مِنْ ساداتِهِمْ لَـعِبَتْ هــاشِمْ بِــالْمُلْكِ فَــلَا لَسْتُ مِنْ خِـنْدِفَ إِنْ لَــمْ أَنْتَقِمْ وأسرى آل البيت بين يديه بحالة من جذلان مسرور يهزّ أعطافه؛ لأنّه استوفى

وأسرى آل البيت بين يديه بحالة من الذلّ لا توصف لقسوتها ومرارتهــا وهــو جذلان مسرور يهزّ أعطافه؛ لاتّه استوفى ثأره ببدر من النبيّ ﷺ، فــانبرت إليــه عقيلة بني هاشم غير حافلة بجبروته وسلطانه ، فخاطبته بكلمات الظــفر والنــصر الذي أحـرزه أخوها قائلة:

الْحَمْدُ فِي رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ ، صَدَقَ اللهُ صَبْحانَهُ حَيْثُ يَقُولُ : ﴿ ثُمُّ كَانَ عَاتِيَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوْى أَنْ كَذَّهُوا بِآياتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُوُونَ ﴾ (١٠) ، أَظَنَنْتَ يا يَزِيدُ حَيْثُ أَخَذْتَ عَلَيْنا أَقْطَارَ الأَرْضِ وَآفَاقَ السَّمَاءِ فَأَضَبَحْنا نُساقُ كَما تُساقُ الأَنْسِرىٰ - أَنَّ بِنا عَلَى اللهِ هُواناً . وَبِكَ عَلَيْهِ كَرَامَةً !! وَأَنَّ ذٰلِكَ لِعِظْمٍ خَطَرِكَ عِنْدَهُ !! فَشَمَحْتَ بِأَنْفِكَ هُوَنَانًا فَكُما تُشَرَّوراً عَيْدَهُ !! فَشَمَحْتَ بِأَنْفِكَ وَنَقُونَ فَي عِطْفِكَ ، جَذْلانَ مُسْرُوراً ، حِينَ رَأَيْتَ الذَّنْيا لَكَ مُسْتَوْسِقَةً ،

<sup>(</sup>١) الرُّوم ٣٠: ١٠.

وَالْأَمُورَ مُثَّسِفَةً ، وَحِينَ صَفَا لَكَ مُلْكُنَا وسُلْطائنًا ، فَمَهْلاَ مَهْلاً ، لَا تَطِشْ جَهْلاً أَنْسِيتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نَمْلَى لَـهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنِّمَا نُطْلَى لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ﴾ (١).

أَمِنَ الْمَدْلِ يَائِنَ الطَّلَقاءِ تَخْدِيرُكَ حَرائِرَكَ وَإِماءَكَ وَسَوقُكَ بَناتِ رَسُولِ اللهِ سَبايا ؟! قَدْ هَتَكْتَ سُتُورَهُنَّ ، وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ ، تَحْدُو بِهِنَ الأَعْداءُ مِنْ بَلَدٍ إلىٰ بَلَدٍ ، وَيَسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَتازِلِ (٢ ) وَالْمَتافِلِ (٢ ) وَيَتَصَفَّحُ وَجُوهَهُنَّ الْفَرِيبُ وَالْبَعِيدُ ، وَالدَّنِيُّ وَالشَّرِيفُ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ مِنْ رِجالِهِنَّ وَلِيًّ ، وَلَا مِنْ حُمانِهِنَّ حَمِيًّ .

وَكَيْفَ تُرْتَجِيْ مُراقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الْأَزْكِياءِ، وَنَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ دِمـاءِ الشَّهَداءِ ؟!

وَكَيْفَ يَسْتَبْطِأُ فِي بُغْضِنا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ نَظَرَ إِلَيْنا بِالشَّنَفِ<sup>(4)</sup> وَالشَّناَنِ وَالْإِحَن وَالْأَصْفانِ ؟!

ثُمَّ تَقُولُ غَيْرَ مُتَأَثِّمٍ وَلَا مُسْتَعْظِمٍ :

لأَهَـلُوا وَاسْتَهَلُوا فَرَحاً لَمُ مَالُوا: يا يَزِيدُ لَا تُشَلُّ

(١) أل عمران ٣: ١٧٨.

 <sup>(</sup>٣) في نسخة: «المتاهل»، جمع منهل، وهو موضع الشوب في عيون الماء، والمواد
 الساكتون فيها.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «المعاقل»، وهم سكنة الحصون.

<sup>(</sup>٤) الشنف: البغض والعداء.

ساءخالدات .....

مُنْحَنِياً عَلَىٰ ثَنَايا أَبِي عَبْدِ اللهِ ﷺ سَيِّدِ شَبابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَنْكُتُهَا بِمِخْصَرَتِكَ. وَكَيْفَ لَا تَقُولُ ذَلِكَ، وَقَدْ نَكَأْتَ الْقَرْحَةَ، وَاسْتَأْصَلْتَ الشَّالْقَةَ بِإِراقَتِكَ مِماءَ ذُرُيَّةِ مَحَمَّدٍ ﷺ وَنُبجُومِ الأَرْضِ مِنْ آلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟! وَتَهْتِفُ بِأَشْلِجِكَ، زَعَمْتُ آنَكَ تُنادِيهِمْ!

فَلْتَرِدَنَّ وَشِيكاً مُوْرِدَهُمْ، وَلَتَوَدَّنَّ أَنَّكَ شُلِلْتَ وَيُكِمْتَ وَلَمْ تَكُنْ قُلْتَ ما قُلْتَ وَفَمْكُ ما فَمَلْتَ.

أَلْلُهُمَّ خُذْ بِحَقَّنا، وَانْتَقِمْ مِمَّنْ ظَلَمَنا، وَاحْلُلْ غَضَبَكَ بِمَنْ سَـفَكَ دِمـاءَنا وَقَتَلَ حُماتَنا.

فَوَاللهِ مَا فَرَيْتَ إِلَّا جِلْدُكَ ، وَلَا حَزَرْتَ إِلَّا لَحْمَكَ ، وَلَتَرِدَنَّ عَـلَىٰ رَسُـولِ الله ﷺ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ ذُرَّ يَتِهِ، وَانْتَهَكْتَ مِنْ حُـرْمَتِهِ فَـي عِـشْرَتِهِ وَلُحْمَتِهِ ، حَيْثُ يَبْجَمَعُ اللهُ شَمْلُهُمْ وَيَلُمُّ شَعْنَهُمْ وَيَأْخُذُ بِحُقُوقَهِمْ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواناً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبُهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (١٠).

وَحَسْبُكَ بِاللهِ حَاكِماً . وَبِمُحَمَّدِ ﷺ خَصِيماً ، وَبِجَبْرَئِيلَ ظَهِيراً . وَسَيْعُلُمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَنَّكَ مِنْ دِقَابِ الْمُسْلِمِينَ ، بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً وَأَبْكُمُ شَرِّ مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً.

وَلَيَنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّواهي مُخاطَبَتَكَ ، إِنِّي لَأَشْتَصْفِرُ قَـدُرَكَ ، وَأَسْتَمْظِمُ نَفْرِينَكَ ، وَأَشْتَكْبِرُ تَوْبِيخَكَ ، لنكِنِ الْمُثِونُ عَبْرىٰ ، وَالصَّدُورُ حَرَىٰ .

<sup>(</sup>١) آل عِمْران ٢: ١٦٣.

فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِقَتْلِ حِرْبِ اللهِ التَّجَاهِ بِحِرْبِ الشَّبْطَانِ الطُّلْقَاءِ، فَهَذِهِ الْأَنْدِي تَنْطِفُ () مِنْ دِماتِنا، وَالْأَفُواهُ تَتَخَلَّبُ مِنْ لَحُومِنا، وَتِـلْكَ الْجُنَثَ الطُّزَاهِرُ الزَّواكي تَشْابُهَا الْمُواسِلُ ()) وَتَنْفِرُهَا أَمْهَاتُ الْفَراعِلِ ()، وَلَيْنِ اتَّخَذْتَنَا الطُّزَاهِرُ الزَّواكي تَشْابُهَا الْمُواسِلُ () وَتَنْفِرُها أَمْهَاتُ الْفَراعِلِ ()، وَلَيْنِ اتَّخَذْتَنا مُشْرَماً، حِينَ لاَ نَجِدُ إِلَّا ما قَدَّمَتْ بَدَاكَ، وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْمَبْدِدِ، وَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكِيٰ، وَمَلْذِهِ الْمُمَوَّلُ.

فَكِدْ كَيْدَكَ . وَاسْعَ سَسْمَيْكَ ، وَسَاصِبْ جَـهْدَكَ ، فَــوَاللهِ لَا تَــمْحُو ذِكْــرَنا ، وَلَا تُعِيثُ وَخَيْنا ، وَلَا تُدْرِكُ أَمْدَنا ، وَلَا تَرْحَضُ عَنْكَ عارَها.

وَهَلْ رَأَيُكَ إِلَّا فَنَد، وَأَيَامُكَ إِلَّا عَدَد، وَجَــمْمُلُكَ إِلَّا بَـدَد، يَـوْمَ يُـنادِي الْمُنادى: أَلَا لَهُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

فَالْحَمْدُ شِي الَّذِي خَـَتَمَ لِأَوَّلِنا بِالسَّعادَةِ وَالْـمَغْفِرَةِ، وَلِآخِرِنا بِالشَّهادَةِ وَالرَّحْمَةِ.

وَنَسْأَلُ اللهُ أَنْ يُكْمِلَ لَهُمُ القَّوابَ، وَيُوجِبَ لَهُمُ الْمَزِيدَ، وَيُحْسِنَ عَـلَيْنَا الْخِلَافَةَ، إِنَّهُ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَيِنْمَ الْوَكِيلِ ( ' ' ).

وهذا الخطاب من مكوّنات المذهب الشيعي، فقد أبرز حقيقة أهل البيت ﷺ،

<sup>(</sup>١) تنطف: أي تشرب من دماثنا وتستوفي منه.

 <sup>(</sup>۲) العواسل: جمع عاسل، وهو الذئب.

<sup>(</sup>٣) الفراعل: جمع فوعل، ولد الضبع.

<sup>(</sup>٤) أعلام النساء: ٣٠٤/٢. للاغات النساء: ٣١. مقتل الخوارزمسي: ١٤/٢. السيّدة زيسنب وأخبار الزينبيّات: ٨٦. الحدائق الورديّة: ٢٣٧١. اللهوف: ٧٩.

اساء خالدات .....

وأنّهم من النمط الرسالي الذي لا يماثلهم أحد من الصحابة وغيرهم، فقد اختارهم الله تعالى لأداء رسالته وإتمام حجّته على عباده، وأنّهم الأدلاء عملي عبادته، والقادة إلى سبيله، وأنّ مودتهم فرض، والتعبّد بما أثر عنهم من أحكام واجب.

وعلى أي حال ، فإنّ هذا الخطاب أروع خطاب سياسي وديـني في الإسـلام ، وهو من متمّات النهضة الحسينيّة الخالدة ، فقد دمّرت حفيدة الرسـول جـبروت الطاغية ، وألحقت به وبأبيه ومن ولاهم ومكّنهم من رقاب المسلمين العار والخزي ، وقد عرّفت الطاغية أنّ أهل البيت لا تنحنى جباههم أمام الطغاة والظالمين.

#### محتويات الخطاب

وحفل هذا الخطاب العظيم بأهمّ القيم الكريمة والتي منها:

١- إنّ العقيلة سحقت غرور الطاغية وطيشه، فقد حسب أنه المستتصر؛ وذلك بما يملك من القوى العسكريّة التي ملأت البيداء بالجيوش وآفاق السهاء بالرايات، وهذا من خطل الآراء، فإنّ النصر ليس بذلك، وإنما النصر الحاسم الذي أصرزه أخوها أبو الشهداء الذي ملك العواطف والقلوب، وصار أروع مشل لكراسة الإنسان، وعظمة الإسلام، وأمّاخصمه هو وأبوه في مزبلة التباريخ يبلاحقهم العار والخزي على امتداد الزمن.

٣-من محتويات الخطاب طيش الطاغية ، وقلة فهمه ، وجود فكره ، فقد حسب أن انتصاره المؤقّت على الإمام إنّا هو لكرامته عند الله وهوان أهمل السبت عليما ولم يعلم أنّ الله تعالى إنّا يملي نعمه على الكافرين في هذه الدنيا ليزدادوا إثماً ولهم في الآخرة عذاب أليم .

٣ - إنَّ إقدام الطاغية على سفك دماء ذرَّيَّة رسول الله عِلَيَّة كان مدفوعاً بحكم

نشأته ومواريته ، فجدّته هند التي هي من ألدّ أعداء النبي ﷺ ، وقد مثلت بالشهيد الخالد حمزة شرّ تمثيل ، وجدّه أبو سفيان العدد الأوّل للإسلام ، وأبـوه مـعاوية الذي أراق دماء المسلمين ، وانتهك جمـيع مـا حـرّم الله ، فهؤلاء الأصـل الذي تفرّع منه هذا الخبيث ، فاقترافه للجرائم من طباعه وعناصره.

ه ـ إنّ الصدّيقة الطاهرة أعلنت في خطابها أنّ يــزيد بـ يقتله الأبــناء الــــي ﷺ
لم يسفك إلّا دمه ، فإنّ تلك النفوس حيّة وخالدة الأنّها سادة الشهداء الذين قال الله
تعالى فيهم: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّذِينَ قَتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً بَل أَحْياءً عِنْدَ رَبّهِمْ
يُرْزَقُونَ ﴾.

٦ ـ إنّ خطاب الصدّيقة قد حمل المسؤوليّة على قتل العترة الطاهرة على من مكّن يزيد من رقاب المسلمين ، وهو معاوية ومن ولاه ، فهم المسؤولون عمّا اقترفه هذا المجرم من الآتام.

٧- إنّ حفيدة الرسول ﷺ أظهرت في خطابها سموّ مكانتها ، وعظيم سنزلتها ،
 وأنها أجلّ وأسمى من أن تكلّم هذا الإنسان الممسوخ ، فــلم تحــفل بســلطانه ،
 واستصغرته واستهانت به.

٨-إنّ عقيلة بني هاشم عرضت في خطابها إلى أنّ يزيد مهما بـذل مـن جـهد
 لمحو ذكر أهل البيت عيد فإنّه لا يستطيع ذلك، وأنّ ذكرهم خالد وباقي إلى أن يرث
 الله تعالى الأرض ومن عليها؛ لأنّهم مع الحقّ، وفعلاً فـقد انـتصر الحسـين عيد ،

نساء خالدات .....

وتحوّلت مأساته إلى مجد لا يبلغه أي مصلح اجتاعي، فها هي الدنيا تـعجّ بـذكر. وتتلو مآثره، وقد خبا ذكر يزيد وأبوه وسائر أسرته.

هذا بعض ما احتواه خطاب سيّدة النساء من النقاط المهمّة ، مضافاً إلى فصاحته وبلاغته ، فهو من مناجم الأدب والقصاحة.

### موقف آخر لزينب ﷺ مع يزيد

وموقف آخر من مواقف البطولات لسيدة النساء مع يزيد، فقد نظر شامي إلى السيدة فاطمة بنت الإمام أمير المؤمنين على أو بنت الإمام الحسين على ، فقال ليزيد: «هب لى هذه الجارية لتكون خادمة عندى».

وسرت الرعدة بجسم السيّدة ، فتعلّقت بأثياب عمّتها مستجيرة بها ، فــانبرت حفيدة الرسول ﷺ إلى الشامي قائلة:

«كَذِبْتَ وَلَوُمْتَ ما ذلِكَ لَكَ ، وَلَا لأَميرِكَ ».

" تحرِّب ويومت ما ديف تك ، ود م ميريك ». واستشاط يزيد غضباً لعدم مبالاة العقبلة به واحتقارها له ، فقال:

«كذبت ولؤمت أنّ ذلك لى ولو شئت لفعلت».

فتحدّته العقيلة وقالت بشجاعة أبها:

«كَلَّا وَاللهِ ، مَا جُعِلَ لَكَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ عَنْ دينِنا وَتَدينَ بِغَيْرِ دينِنا ».

وتميّز المجرم غيظاً . فقد تحدّته واحتقر ته حفيدة الرسول أمام أشراف أهل الشام ، فصاح بها بعنف:

«إيّاي تستقبلين بهذا ، إنّا خرج من الدين أبوك وأخوك ».

وانبرت إليه سيّدة النساء غير حافلة بسلطانه ولا بقدرته على البطش قائلة له:

« بِدينِ اللهِ وَدينِ جَدِّي وَأَبِي اهْتَدَيْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِماً ».

وأزالت العقيلة بهذا الكلام الصارم الستار الذي التحف به هو وأبوء معاوية من الاعتناق للإسلام، وأنّى يكون يزيد وأبوء من المسلمين وهما على حـدٌ ســواء في الكفر والمروق من الدين والحقد على الإسلام.

ولم يجد الطاغية جواباً يجيب به سوى الشتم الذي هو سلاح الساقطين ، فقال: «كذبت با عدوّة الله».

ولم تجد شقيقة الإمام وفخر بنات حوّاء جواباً تحسم به مهاترات يــزيد ســـوى أن قالت له:

« أَثْتَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ تَشْتِمُ ظُلْماً وَتَقْهَرُ بِسُلْطانِكَ ».

وتهافت غضب الطاغية ، وأطرق برأسه إلى الأرض ، وأعــاد الشــامي كــلامه إلى يزيد غير ملتفت إلى كلام الحوراء ، فصاح به يزيد:

«وهب الله لك حتفاً قاضياً »<sup>(١)</sup>.

لقد احتفظت عقيلة الوحي بقواها الذاتية التي ورثتها من جدها وأسيها ، فلم توهن عزيمتها أمام تلك المحن الشاقة ، فقابلت أعداء الإسلام بكلّ جرأة وشموخ. يقول بعض الكتّاب:

«وقد حققت زينب وهي في ضعفها واستكانتها أوّل نصر حاسم على الطغاة، وهم في سلطانهم وقرّتهم، فقد أفحمته المرّة بعد المرّة، وأظهرت للملاً جهله، كما كشفت عن قلّة فقهه أي يزيد في شؤون الدين، فإنّ نساء

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري: ٦٦٠/٦.

نساء خالدات ......

المسلمين لا يصح مطلقاً اعتبارهن سبايا ومعاملتهن معاملة السبي في الحروب»<sup>(۱)</sup>.

إنّ شريعة معاوية وولده يزيد لا علاقة لها بالإسلام، وإنَّا هــي وثـنيّة وعــلى خطّ أبي سفيان الذي لم يؤمن بالله طرفة عين .

# إلى الرفيق الأعلى

وخلدت عقيلة الوحي إلى الأسى والحزن، فقد طافت بها الرزايا والهمين والخطوب، وكانت تراودها في كلّ لحظة رزايا كربلاء وما صلّ بـأخيها وأهـل بيته من القتل والتميل، وما جرى عليها من السبي، وغمير ذلك من الأحداث الجسام التي تذوب الجبال من هولها، وقد صارت شبحاً لا تقوى حتى على الكلام، وكان تندب بذوب روحها أخاها قائلة:

« واأخاه ».

« وا شُقيقاه ».

« وا حُسَيْناه ».

«وا أُهْلَ بَيْتاه ».

ثمّ تهــوي إلى الأرض مــغشيًا عـليها ، وقــد ذوت كــها ذوت أتــها زهــراء الرسول الله وبقيّة النبوّة ، وكــان أحـبٌ شيء عـندها مـفارقة الحــياة والالنــحاق بحدها رسول الله على لتشكو إليه ما عانته من المحن والرزايا ، وما جرى على أخيها من القتل والقبيل.

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين علل: ٣٩٠/٣.

وتناهبت الأمراض جسمها الرقيق المعذّب، ولم تلبث إلاّ قليلاً حـتَى رفـعت روحها الطاهرة إلى الله تعالى كأسمى روح صعدت إلى السهاء، تحـنَّها مـلائكة الله تعالى وأنبياؤه، وهي ترفع إلى الله تعالى شكواها على ما عانته من المحن والخطوب التي لم يمتحن بمثلها أي إنسان منذ خلق الله تعالى الأرض.

فسلام الله عليها ، ونفحات من روحه على تلك الذات المظيمة التي لم يخلق مثلها فيما مضى من الزمن وما هــو آتٍ ، وكمانت وفــاتها ســنة ( ٦٦٣) في يــوم الأحد لخمسة عشر مضين من شهر رجب<sup>(۱)</sup>على أرجح الأتوال.

<sup>(</sup>١) السيّدة زينب وأخبار الزينبيّات / العبدلي: ٩٠.

# أُمِّرُالْكِنِيْنَ

من السيّدات الكريمات الزاكيات فاطمة بنت حزام، وهو من أعمدة الشرف في العرب، ومن الشخصيّات الناجة في السخاء والشجاعة وقرى الأضياف.

اقترن الإمام أمير المؤمنين بهذه السيدة الفاضلة بعد وفاة سيدة نساء العالمين زهراء الرسول على ، فقامت هذه الزكيّة الطاهرة برعاية سيدي شباب أهل الجـــّة سبطي رسول الله على الحسن والحسين على ، وقد وجدا عندها من الرعاية والعطف ما عوضهما عن المصيبة الفادحة التي منيا بها بفقد أتهها سيّدة نساء العالمين ، فــقد توفّيت وعمرها كعمر الزهور ، وترك فقدها اللوعة والحزن في نفسهها.

لقد كانت أمّ البنين تكنّ في نفسها أعظم المـودّة والإخــلاص لسـبطي رســول الله ﷺ ما لا تكنّه لأولادها الذين كانوا ملء العين في آدابهم وكمالهم.

لقد قدّمت هذه المرأة الصالحة ابني رسول الله ﷺ على أبنائها في الخدمة والرعاية، ولم يعرف التاريخ أنّ ضرّة أخلصت لأبناء ضرّنها وقدّمتهم على أبنائها سوى هذه الطاهرة الزكية، فكانت ترى بخدمتها للسيّدين واجباً وشرفاً وتقرّباً إلى الله تعالى، وقد مرض الحسنان، فكانت ترعاهما ليلاً ونهاراً كالاًم الرؤوم، وتقدّم لهما جميع الخدمات حتى برئا من مرضهها.

قال في حقَّها الشهيد \_وهو من كبار فقهاء الإماميَّة \_:

«كانت أمّ البنين من النساء الفاضلات، العارفات بحقّ أهـل البـيت ﷺ، مخلصة في ولاتهم، ممحضة في مودّتهم، ولها عندهم الجاء العظيم، والحلّ الرفسيع، وقد زارتها زينب الكبرى ﷺ بعد وصولها المـدينة تـعزّيها بـأولادها الأربعة، كماكانت تعزّيها أيّام العيد»(١).

وقال في حقَّها حجَّة الإسلام الشيخ هادي آل كاشف الغطاء:

«أَمُّ الْسَبَنِينِ طَابَتِ الأَبْسَاءُ منكِ كَمَا قَدْ طَابَتِ الأَبَاءُ أَمُّ الْأَسُودِ مِنْ بَني عمرو العُلى أَمُّ الحُسماةِ والأَبَاةِ النَّسِلاءِ أَمُّ أَبِي الفَضلِ وأَمُّ جَعْفَرِ وأَمُّ عَسَبْدِاللهِ شِسْبُلُ حَبدَرٍ وأَمُّ عُسَنْمانُ اللَّذِي أَسْماهُ باسْمِ ابنِ مَظْعونَ الأَبُ الأَوَاهُ (١) الأَنْسَجَينَ الطَّاهرِينَ أَنْفُسًا الأَكْرَمِينَ الطَّيِّينَ مَغْرَسًا » (١) الأَنْسَجَيينَ الطَّيِينَ مَغْرَسًا » (١)

## من رثائها لأولادها

وكانت أمّ البنين تبكي على سيّد شباب أهل الجنّة وعلى أبـنائها الأربـعة أمـرّ البكاء، وتندبهم بأشجى ندبة، حتىّ يبكي كلّ من سمعها، حتىّ مروان بن الحكـم مع شدّة عدوانه كان يبكي لبكائها (٤٠).

لا تَـــدعُونَي ويكِ أُمَّ البَـنينِ تُــذَكّــريني بـــليُوثِ العَــرينِ

 <sup>(</sup>١) العبّاس رائد الكرامة والفداء في الإسلام: ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) أشار كاشف الفطاء إلى أنّ الإمام إنّما سمّى ولده بعثمان تشبيهاً له بعتمان بن منظعون
 الصحابى الجليل لا بعثمان بن عقان شيخ الأموتين.

<sup>(</sup>٣) المقبولة.

<sup>(</sup>٤) منتهى الآمال /عبّاس القمّى: ٦٨٩.

نساء خالدات .....

كسانَت بَسنونٌ ليَ أَدْعى بهم وَاليَومَ أَصْبَحْتُ وَلَا مِنْ بَنينِ
أَرْبَسمَةٌ مِسْلُ نُسسورِ الرَّبسىٰ قَد واصّلوا المَوتَ بِقطع الوّتِينِ
يا لَيْتَ شِعري أَكما أَخْبَروا بسأنَّ عبّاساً قسطيعُ اليّسمينِ
قال العلّامة الشيخ عبدالله المامقاني بعدما ذكر أولادها الأربعة الذين استشهدوا بين يدى الإمام الحسين على:

«ويستفاد قوة إيمانها ، إنّ بِشراً كلما نعى إليها بعد وروده المدينة أحداً من أولادها الأربعة قالت: اخبرني عن الحسين ، فلما نعى أبناءها الأربعة قالت: قطّعت نياط قلبي ، أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء للحسين ، أخبرني عن الحسين . فإنّ علاقتها بالحسين لإمامته وتهوينها على نفسها موت مشل هؤلاء الأشبال يكشف عن مرتبة في الديانة الرفيعة »(١).

### مكانتها عند المسلمين

تحتل هذه المرأة الطيّبة مكانة مرموقة في نفوس المسلمين، وذلك لعظيم إيانها، وسمو منزلتها عند الله تعالى، وأنّ شيعة أهل البيت يلتجنون إلى هذه السيدة إذا ألمّت بهم كارثة من كوارث الزمن، ويتوسلون إلى الله تعالى ليكشف ما بهم من سوء، وأنّ الله تعالى يستجيب لهفتهم ويكشف عنهم ما هم فيه من البلاء، وهذا أمر مجرّب، فإنّ هذه السيّدة لها المنزلة العظمى عند الله تعالى، فقد قدّمت أفلاذ كبدها فداء لسيّد شباب أهل الجئة، فتحيّات من الله تعالى، ورضوان لهذه المراقبة العلمة.

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ١٩٨/٢.

#### وفاتها

ذكر كتاب كنز المطالب تأليف العلّامة السيّد محمّد باقر القرباغي الهمداني:

" «كانت وفاتها في جمادى الثانية، في الثامن عـشر مـنه، وكـان يــوم جمـعة، دخل الفضل بن العبّاس وهو باك حزين على الإمام زين العابدين ﷺ وهو يقول: لقد مانت جدّتي أمّ البنين ﷺ "<sup>(1)</sup>.

«وقيل توفّيت في الثالث عشر من جمادي الثاني سنة ٦٤ه» (٢).

 <sup>(</sup>١) أمّ البنين سيّدة نساء العرب / الخطيب السيّد مهدي السويج اليصري: ٨٦ - ٨٧.

<sup>(</sup>٢) وقائع الشهور والأيام: ٣٠٠.

### نسيبة المازنية

من النساء الفاضلات الخالدات في التاريخ نسيبة المازئية ،كانت مشالاً للمفقة والشرف والفضيلة ، وقد جاهدت في سبيل الله تعالى كأعظم ما يكون الجسهاد ، وكانت تخرج مع النبي ﷺ في غزواته ، ويصحبها ابنها ، وقد أراد ابنها أن ينهزم في بعض غزوات النبي ﷺ فردّته وقالت له:

« يا بنيّ ، إلى أين تفرّ من الله تعالى ، وعن رسوله ؟ ».

وحمل عليه رجل فقتله ، فأخذت نسيبة سيف ابنها وحملت على القاتل فقتله ، وشكر النبي ﷺ جهادها ، ووقفت إلى جانب النبيّ ﷺ تقيه بروحها وبدنها حتىً أصابتها جراحات كثيرة (١٠).

لقد كانت المازئيّة صفحة مشرقة في جهادها وإيمانها ، وهي من النماذج الرفيعة في دنيا المرأة المسلمة.

(١) سفينة البحار: ١/٥٨٥.



#### الدار مية

وهي من أفاضل نساء عصرها في إيمانها، ووفور عقلها، وقد آمنت بــوصيّ رسول الله ﷺ وباب مدينة علمه، وقد سأل عنها معاوية ليتشفّى منها، فجيئ بها الله، فقال لها مستهزءاً وساخاً:

ما حالك يا بنة حام؟

فردَّت عليه بمنطق فيّاض قائلة:

«لست لحام إن عبتني ، إنَّا أنا امرأة من بني كنانة ».

أتدرين لِمَ بعثت إليك ؟

«لا يعلم الغيب إلّا الله تعالى». .. • - الماء كأناك الذائد ... -

بعثت إليك لأسألك لماذا أحببت عليّاً وأبغضتيني ، وواليته وعاديتيني ؟ «إغفني».

لا أعفيك .

انظروا إلى جوابها المرصّع بالوعي ووفرة الحجّة وروعة البيان ، قالت: «أحببت عليّاً على عدله في الرعية ، وقسمته بالسويّة ، وأبغضتك عملى قستال مَن هو أوْل منك بالأمر ، وطلبتك ما ليس لك بحقّ ، وواليت عليّاً على ما عقد له رسول الله ﷺ من الولاء \_أرادت البيعة للإمام في غدير خـمّ-وعملى حـبّه للمساكين ، وإعظامه لأهل الدين ، وعاديتك على سفكك للدماء ، وشقّك العصا ، وجورك في القضاء ، وحكمك بالهوى».

لقد أعربت هذه الفاضلة الكاملة عن إخلاصها العميق للإمام أمير المؤمنين ﷺ؛ وذلك لما يتمتّع به من الصفات الرفيعة التي منها:

 ١ عدالته، وهي من أسمى صفاته، فلم يشاهد التماريخ الإنساني كالإمام أمير المؤمنين عالله في عدله، فلم يخضع لأي مؤثّرات في حكمه، وإنَّما خضع للمعدل الخالص الذى ساوى بين جميع أبناء الشعب.

 ٢ ـ القسمة بالسوية: لم يميز الإسام في أسوال الشعب قبوماً عبلى قبوم،
 ولا صنفاً على صنف، واتبع منهج رسول الله ﷺ، والتزم بحرفيّة ما جاء على نبيّه من القسمة بالسويّة، فلم يؤثر أحداً على أحد في العطاء الذي هو قوت الشعب.

٣ ـ من دواعي حبّها للإمام أنّ النبيّ ﷺ أُخـذ له البيعة في عـيد الغـدير ، وفرض ولايته على جميع المسلمين.

٤ حبّه للمساكين: كان الإمام ﷺ صديقاً وأخاً للمساكين، فقد أخلص لهم في الحبّ كما أخلصوا له.

هـ تعظيمه لأهل الدين: عظم الإمام أهل الديـن ورفـع مـنزلتهم، وأعــلى
 درجتهم، وقد كان ذلك بــارزاً في سـياسته، كـــا كــان لا يــقيم أي وزن للــطفاة
 والجبابرة من القرشيين.

لهذه الصفات أخلصت هذه السيّدة للإمام أمير المؤمنين ع الله عنه الله المؤمنين على الله المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين المؤم

وقد أبغضت معاوية وكرهته للصفات الكريهة الماثلة فيه ، وهي:

١ ـ قتاله للإمــام ، فقد شنّ معاوية الحرب في صفّين على الإمام أمير المــوّمنين

نساء خالدات .....

. مع علمه أنَّه أوْلى بالأمر وأحقَّ به منه.

٤\_شقّه لعصا المسلمين: شقّ معاوية عصا الطاعة وفرّق بين المسلمين،

وألقى العداء فيما بينهم.

حبوره في القضاء: جار معاوية في قضائه وحكم بغير ما أنزل الله تعالى ،
 فقد ألحق زياد بن أبيه بنسبه بشهادة أبي مريم وهو رجل فاسق مجرّد عن الدين والكرامة .

٦\_حكمه بالهوى: لم يحكم معاوية بما أنزل الله تعالى وإنَّما حكم بهواه.

هذه بعض الجهات التي أدلت السيّدة الفاضلة في حبّها للإمام وبغضها لمعاوية.

. ولى به به بعد هذه الحجّة التي أدلت بها هذه الفاضلة سوى القذف والسبّ وقال لها:

انتفخ بطنك

فأجابته بشجاعة:

«بهند ــأمّ معاوية ــ يُضرب المثل في ذلك لا بي ».

وتهافت كبرياء الطاغية وراح يقول:

يا هذا ، اربعي ، فإنَّا لم نقل إلَّا خيراً .

وأضاف قائلاً:

هل رأيت عليّاً ؟

«إي والله رأيته».

كيف رأيتيه ؟

«لم يفتنه الملك الذي فتنك ، ولم تشغله النعمة التي شغلتك ».

هل سمعت كلامه ؟

«نعم ، كان يجلو القلوب من العمى ، كما يجلو الزيت الصدأ».

هل لك حاجة ؟

«أو تفعل إذا سألتك ؟».

نعم.

«مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها».

ما تصنعين سا؟

«أغذو بلبنها الصغار، واستحيى بها الكبار، واكتسب بها المكارم، وأصلح بها بين العشائر».

وإذا أعطيتك ذلك هل أحلَّ عندك محلَّ عليَّ ؟

فأجابته غير حافلة بما يعطيها قائلة:

«مرعى ولاكسعدان ، وفتى ولاكمالك ».

أما والله لو كان علىّ حيّاً ما أعطاك منها شيئاً.

فصد قته قائلة:

« لا والله ولا وبرة واحدة من مال المسلمين ».

وأعربت هذه الفاضلة عن إيمانها الصادق، وتمسّكها بــالإمام رائــد العــدالة والحقّ في الإسلام.

## الزرقاء بنت عدى

من النساء الخالدات في الإسلام، الفاضلة، المهذَّبة، الزرقاء بنت عدى، كانت من خلُّص أصحاب الإمام أمير المؤمنين، ومن الجماهدات، كمانت تسرفع صوتها في صفّين بحرارة مخاطبة أصحاب الإمام أمير المؤمنين الله محرّضة لهم على

الجهاد ، بعث خلفها معاوية ، فلمّ حضرت عنده قال لها: هل تعلمين لم بعثت إليك ؟

«لا بعلم الغيب الآالله».

ألست الراكبة الجمل الأحمر يوم صفّين ، وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب وتحرّضن على القتال؟ ما حملك على ذلك؟

«إنّه قد مات الرأس، وبتر الذنب، ولن يعود ما ذهب والدهر ذو غير، ومن تفكّر أبصر ، والأمر يحدث بعده الأمر ».

هل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلت ؟ «لا والله لقد نسيته».

لقد سمعتك تقولين: أيِّها النَّاس، ارعوا وارجعوا إنَّكم أصبحتم في فتنة غشتكم جلابيب الظلم، وجازت بكم عن قصد المحجَّة، فيا لها فتنة عـمياء صمَّاء بـكماء، لا تسمع لناعقها ، ولا تسلس لقائدها ، إنَّ المصباح لا ينضيء في الشمس ، وأنّ الكواكب لا تنير مع القمر ، وأنّ البغل لا يسبق الفـرس ، ولا يـقطع الحـديد إلّا بالحديد ، ألا من استرشدنا أرشدناه ، ومن سألنا أخبرناه.

أيما النّاس ، إنّ الحقّ كان يطلب ضالته فأصابها ، فصبراً يا معشر المهاجرين والأنصار على الغصص ، فكانّكم وقد التأم شمل الشنّات ، وظهرت كلمة العـدل ، وغلب الحقّ باطله ، فإنّه لا يستوي المحقّ والمبطل ، أَقَنَ كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَ يَشْتُوونَ ؟!

فالنزال النزال، والصبر الصبر، ألا إنّ خضاب النساء الحنّاء، وخضاب الرجال الدماء، والصبر خير الأمور عاقبة، ائتوا الحرب غير ناكصين، فهذا يوم له ما بعده.

يا زرقاء ، أليس هذا قولك وتحريضك ؟

«كان ذلك » ـ

لقد شاركت عليّاً في كلّ دم سفكه.

«أحسن الله بشارتك ، مثلك من بشر بخير وسرٌ جليسه.

أيسرّك ذلك؟

«نعم والله لقد سرّ ني قولك فأنّى لي بتصديق الفعل؟

وبهر معاوية من إخلاصها وولائها للإمام أمير المؤمنين، وراح يقول:

والله ! لوفاؤكم له \_للإمام\_بعد موته أعجب عندي من حبّكم له في حياته (١).

لقد أراد معاوية أن يتشنّى وينتقم من كلّ من أخلص للإمام ﷺ ودان بالولاء له.

<sup>(</sup>١) بلاغات النساء / ابن طيفور: ٣٢.

## اُمٌ عمرو بن جنادة

من النساء الزاكيات الخالدات في الإسلام أمّ عمرو بـن جـنادة الأنـصاري ، قدّمت ولدها البالغ عمره إحدى عشرة سنة لنـصرة الإمـام الحسين على بعد أن فجعت بشهادة زوجها ، فألبسته لامة حربه وأرسلته إلى الإمام يطلب منه

> الإذن لِيقاتل بين يديه ، فلم يسمح له بذلك ، وقال: «هذا غُلامٌ قُتِلَ أَبُوهُ في الْحَمْلَةِ الأُولَىٰ ، وَلَعَلَّ أَمَّهُ نَكْرَهُ ذلكَ ».

> > واندفع الفتي يتضرّع إلى الإمام ويتوسّل إليه قائلاً:

والدفع اللهي يتصارع إلى الإيمام ويموسل إليه فالله «إنّ أُمّي قد أمر تني».

فأذن له الإمام، ومضى الغلام متحمّساً إلى الحرب، فلم يلبث إلا قليلاً حتى استشهد، واحترّ رأسه بعض الممسوخين من أهل الكوفة، ورمى به صوب مختيم الإمام الحسين على، فبادرت إليه السيّدة الشريفة فأخذته وجعلت توسعه تقبيلاً، ومسحت عنه الدم، ورمت به رجلاً قريباً فصرعته، وسارعت إلى الخيمة فأخذت عموداً وحملت على أعداء الله تعالى، وهي ترتجز:

أَنَّا عَجُوزٌ فِي النَّسَاءَ ضَعِفَةَ ﴿ حَسَاوِيَةً بِسَالِيَةٌ نَسَحِيَّهُ أَضْسَرِيُكُمْ بِسَضَرَيْعَ صَنْفَةَ ﴿ دُونَ لِنَنِي فَاطِمَةَ الشَّرِيقَةُ وأصابت رجلين، فبادر إليها الإمام وردّها إلى الخميّم، لقد استولى الإمام بروحانيّته على عواطف هذه الكرية، فقدّمت فلذة كبدها فداء له، ثمّ انعطفت هي إلى ميدان القتال لتفديه بنفسها.

حقّاً هذا منتهى الإيمان والإخلاص(١).

<sup>(</sup>١) حياة الإمام الحسين 幾: ٢٣٣/٣.

# أمَ وهب

من النساء الفاضلات الزاكيات أمّ وهب، فقد ساهمت في ثورة الإسام الحسين ين ، فقد انبرت بلهفة إلى ولدها الوحيد تحفّزه على نصرة ابين بنت رسول الله على فأجابها إلى ذلك، ودخل في ساحة المعركة يجندل الأبطال، تم رجع إلى أمّه فقال لها:

فأجابته بإيمان صادق لاحدود له قائلة:

«هل رضيت يا أمّاه ؟».

«ما رضيت عنك حتى تُقتل بين يدى الحسين».

وانبرت زوجته تعذله عن الشهادة ، فقالت له أمّه:

«يا بنيّ ، لا تقبل قولها ، وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله ، فسيكون غداً في القيامة شفيعاً لك من مدى الله ».

أي إيمان هذا الإيمان ، وأي تضحية في سبيل الله تعالى مثل هذه التضحية .

فرجع إلى ميدان القتال حتى استشهد، وأخذت عموداً لتقاتل، فقال لها الحسن الله

ا جُزيتُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً، ارْجِعي إِلَى النَّساءِ ۽ <sup>(١)</sup>.

<sup>.</sup> (١) حياة الإمام الحسين عيَّة : ٢٢٣/٣.

إنّ الإيمان قد استوعب نفس هذه المرأة حتى صار من عناصرها ، فقد قـدّمت ولدها قرباناً لعقيدتها ، وانعطفت إلى الساحة لتشترك في عمليّة الحرب.

وقيل إنّها استشهدت.

هذه صور مشرقة من النساء اللاتي تخذّين بـتعاليم الإسـلام وآدابــه، فكـنّ أمثلة للشرف والعُمّة والطهارة والجهاد في سبيل الله.

فعلى نساء المؤمنين أن يتّخذن الكواكب المشرقة من هذه السيّدات قدوة حسنة يقتدين بتضحياتهنّ في سبيل الله، ولا يتّخذن النساء الغربيات اللاتي نبذن العمقّة والكرامة، وخلعن كلّ فضيلة تتزيّن بها المرأة.

# (المجنولات

| ٥  | الإهداء                        |
|----|--------------------------------|
| ٧  | الإهداء                        |
| ۱۳ | طبائع المرأة وغرائزها النفسيّة |
| ١٥ | الرقّة والحنان                 |
| 17 | التقلُّب ـ السيطرة على الرَّجل |
| ۱۷ | الزينة                         |
| ۸  | حبُ المال                      |
| ۱۹ | نقْد القناعة                   |
| ۲. | الاطراء والمدح                 |
| ٢١ | الشعور بالضعف الغيرة           |
| 14 | عادة غريبة                     |
|    |                                |
| 10 | المرأة في ظلمات الجاهليّة      |
| Y  | التبشير بالمولودة الأنثى       |
| ۸. | وأد البنات                     |
| 4  | قسرها على الزواج               |
| ٩  | عضلها عن الزواج                |
| ٩  | معاملتها كالمتاع               |

| لِلاهِ | الخيالة فتطاب الأيا |                                  |
|--------|---------------------|----------------------------------|
| ۲.     |                     | المرأة في جاهليَّة الغرب         |
| ۳١     |                     | انحلال الأسرة                    |
| ۳١     |                     | الفجور متاركه                    |
| **     |                     | السيلان ـ السفلس ـ القرحة الرخوة |
| ۳٥     |                     | لمرأة في ظلّ الإسلام             |
| 44     |                     | وصيّة الّنبيّ ﷺ بالمرأة          |
| 44     |                     | حقوقها                           |
| ۲۸     |                     | مساواتها للرجل في الأحكام        |
| 49     |                     | الملكيّة                         |
| ٤.     |                     | الإرث                            |
| ٤١     |                     | العلم                            |
| ٤٢     |                     | الحجاب                           |
| ٤٣     |                     | النظرة الآثمة                    |
| ٤٤     |                     | صور الحنس:                       |
| ٤٥     |                     | الزواج:                          |
| ٤٥     |                     | الفحص عن الزوج                   |
|        |                     | الصفات الحسنة                    |
| ٤٦     |                     |                                  |
| ٤٦     |                     | ١ _الكفاءة                       |
| ٤٨     |                     | ۲ ـ السخاء                       |
| ٤٩     |                     | ٣ ـ البارّ بوالديه               |
| ٥٠     |                     | الصفات الممقوثة                  |
| ۸.     |                     | ۱ ـ شد ب الخمر                   |

| يات الكتاب                          |
|-------------------------------------|
| ٢ ـ سوء الخُلق                      |
| ٣ ـ العصبي                          |
| ٤ ـ المخنّث                         |
| ٥ ـ البخل                           |
| ٦ ـ العاق لوالديه ٥٦                |
| حقوق المرأة ٥٧                      |
| الإنفاق٧٥                           |
| ١ ـ المسكن ٢ ـ الطعام ٣ ـ الكسوة ٥٨ |
| ٤ ـ الفراش ٥ ـ أدوات التنظيف        |
| راجبات على المرأة                   |
| الطاعة ٥٥                           |
| وصيّة امرأة لابنتها                 |
| التأدّب:                            |
| القرار في البيت                     |
| داب إسلاميّة                        |
| التعاون                             |
| اجتناب فحش الكلام                   |
| الكلم الطيّب                        |
| اجتناب الخصومة ١٨٠                  |
| اللين والتسامح                      |
| إظهار المودّة والحبّ                |
| التوسعة على العيال                  |
| تساۋلات:                            |

| لأهر     | ١٨١                               | ۲ |
|----------|-----------------------------------|---|
| ٧٣       | تفضيل الرجل عليها بالميراث:       |   |
| 74       | قوامة الرَّجِل                    |   |
| ٧٤       | شهادة المرأة                      |   |
| ٧٥       | تعدّد الزرجات                     |   |
| ۷٥       | ميزرات التعدّد                    |   |
| ٧٧       | شرط التعدّد                       |   |
| ٧٨       | الطلاقالطلاق                      |   |
| ٧٩       | الطلاق في رحاب القرآن الكريم      |   |
| ٨٠       | كراهة الطلاق:كراهة الطلاق         |   |
| ۸۱       | علاج الطلاق                       |   |
| ٨٢       | عدّة الطلاق                       |   |
|          |                                   |   |
| ۸۳       | ساء خالدات                        | : |
| ۸٥       | أمّ المؤمنين خديجة                |   |
| ۸٦       | اقتران النبي ﷺ بخديجة             |   |
| ۸٧       | في غار حراء                       |   |
| ۸۹       | قي عار خراء<br>إسلام خديجة وعلى ﷺ |   |
| 91       | إسلام حديجه وعلي هيئة             |   |
| 97       |                                   |   |
|          | مكانتها عند النبيّ                |   |
| 9.2      | بيتها في الجنّة                   |   |
| 9 £      | إلى الفردوس الأعلى                |   |
|          |                                   |   |
| ۹۷<br>۹۷ | سيّدة النساء فاطمة                |   |

| ۸۳  | تويات الكتاب                                       |
|-----|----------------------------------------------------|
| ••  | من معالم التربية النبويّة                          |
| ٠٢  | لمحات عن صفاتها ومُثُلها:لمحات عن صفاتها ومُثُلها: |
| ٠٢  | العصمة                                             |
| ٤٠  | البرّ بالفقراء                                     |
| ٠٦  | الزهد في الدنيـا                                   |
| ٠٨  | العفاف والحجاب                                     |
| ١.  | الإيمان العميق بالله                               |
| ١١  | انقطاعها إلى الله                                  |
| ١,  | ١ ـ دعاؤهاﷺ في الالتجاء إلى الله تعالى             |
| ۱۲  | ۲ ـ دعاؤهاﷺ في الاعتصام بالله تعالى                |
| ۱۳  | ٣ ـ دعاؤهاﷺ في تسبيح الله تعالى                    |
| ١٤  | ٤ ـ دعاؤهاﷺ للأمر العظيم                           |
| ۱٤  | ٥ ـ دعاؤها ﷺ في تيسير الأمور                       |
| 10  | ٦ دعاؤهاﷺ في الاستشفاء                             |
| ١٥  | ٧ ـ دعاؤهانگ في الصباح والمساء                     |
| ١٥  | ۸_دعاؤهاﷺ عندالمنام                                |
| 17  |                                                    |
|     | ٩ _أدعية الأيام:                                   |
| 17  | دعاؤهاتي في يوم السبت                              |
| ۱٧  | دعاؤها ﷺ في يوم الأحدو الاثنين                     |
| ۱۸  | دعاؤها مَيِّكُ في يوم الثلاثاء و الأربعاء          |
| 14  | دعاؤها على في يوم الخميس و الجمعة                  |
| ۲.  | تسبيح الزهراءي                                     |
| * * | خطابها الخالد                                      |

| بِلامِ | ١٨٤                               |
|--------|-----------------------------------|
| 147    | المواقف البطوليّة في نصرة الإمام  |
| 121    | اعتذار مرفوض                      |
| ١٤٢    | إلى جنّة المأوى                   |
| 124    | وصيتها ﷺ                          |
| ٥٤١    | تأبين الإمام للزهراءﷺ             |
| 127    | تأسيس الزهراء ﷺ لمذهب أهل البيت ﷺ |
| ۱٤٧    | سيّدة النساء زينب 🎕               |
| 129    | في الأسر                          |
| ١٤٩    | خطاب العقيلة في الكوفة            |
| 101    | في مجلس ابن زياد                  |
| 101    | ني بلاط يزيد                      |
| ۱٥٧    | محتويات الخطاب                    |
| ١٥٩    | موقف اَخر لزينبﷺ مع يزيد          |
| 171    | إلى الرفيق الأعلى                 |
| 174    | أمّ البنين                        |
| 17£    | من رثائها لأولادها                |
| ١٦٥    | مكانتها عند المسلمين              |
| 170    | وفاتها                            |
| 174    | نسيبة المازنيَّة                  |
| 179    | الدارميّة                         |
| ۱۷۳    | الزرقاء بنت عدي                   |
| ۱۷٥    | أُمّ عمرو بن جنادة                |
| ۱۷۷    | اُمَ وهب                          |

